# جزء فيه أربعون حديثًا من الصحاح العوالي

تصنيف

أبي البركات إسماعيل بن أبي سعد النيسابوري [870 - 870هـ]

## خرَّج أحاديثه وعلَّق عليه وقدَّم له

بدربن فوّاز المُطرفي غفر الله له ولوالديه بفضله ورحمته مُفلح بن سُليمان الرَّشيدي تجاوزالله عنه وعن والديه بمنه وكرمه

دارالخضيري

## ح دار الخضيري للنشر والتوزيع ، ١٤٢١هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

الرشيدي ، مفلح سليمان

جزء فيه أربعون حديثا من الصحاح العوالي/ مفلح سليمان الرشيدي.

بدر فواز المطرفي- المدينة المنورة

١٥٩ ص ، ٢٤× ٢٧ سم

ردمك: ١ - ٤٩ - ٦٩٨ - ٩٩٦٠

١- الحديث الصحيح ٢- الحديث - أجزاء أ-المطرفي . بدر فواز

(م. مشارك) ب- العنوان

ديرى ۲۱/٤٣٥١ ۲۳۷,٦ دير

رقم الإيداع : ٢١/٤٣٥١ دمك : ٢١- ١٩ – ٦٩٨ – ٩٩٦٠

> الطبعة الأولى ١٤٢١هـ تقوق الطبع متفوظة



ـدار الخضيري للنشر والتوزيع ـــــ

المدينة النبوية الطريق الدائري الثاني جوار تسجيلات خالد الإسلامية هاتف : ٨٧٤١٨٩١ – فاكس: ٨٧٤١٧٥٣ – ص.ب ٢٥٢٧

قسم الطباعة والتصوير ١٦٧١ ٨٢٤

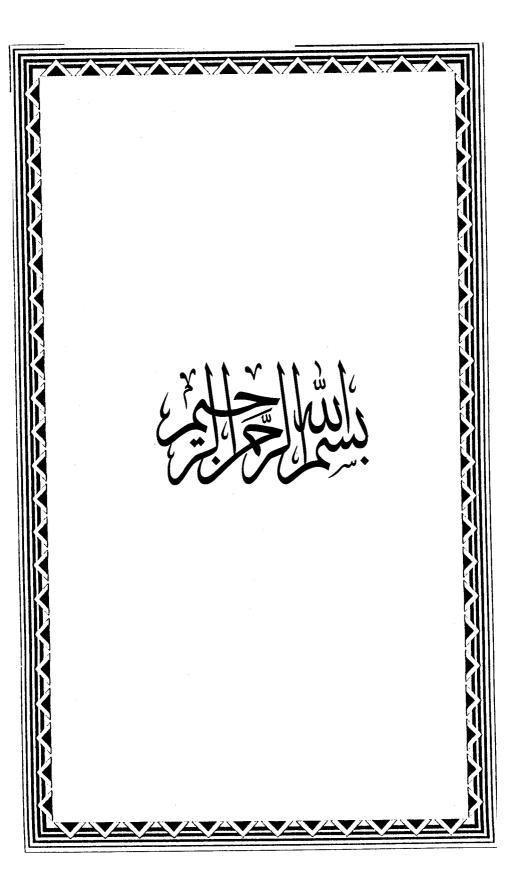

## المقلمت

إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

﴿ يَا أَيُهَا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتــم مسلمون ۞ ﴾ [آل عمران: ١٠٢].

﴿ يَا أَيُهَا النَّاسُ اتَّقُوا مَرْبُكُمُ الذِّي خَلَقَكُمُ مِنْ نَفْسُ وَاحَدَةً وَخَلَقَ مِنْهُمَا مُرْجُلًا كُثْيِراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا الله الذي تساءلون به والأمرحام إن الله كان عليكم مرقيباً ﴿ ﴾ [النساء: ١].

﴿ يَا أَيُهِا الذِّينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله وقولُوا قَوْلاً سَدِيداً ﴿ يَصَلَّحُ لَكَ مَا الله وَمُ سَوَلَه فقد فَانَرُ الْحَمَالُكُ مَ وَيَغْفَرُ لَكَ مَ ذَنُوبِكَ مَ وَمِن يَطْعُ الله وَمُ سَوِلُه فقد فَانَرُ فَوْنَراً عَظَيْماً ﴾ [الأحزاب: ٧٠-٧١].

أما بعد: فقد أنعم الله على الأمة الإسلامية فاصطفاها على سائر الأمم كلها، وخصها بخصائص عظيمة لم تكن لأمة قبلها، وبعث فيها خاتم النبين وسيد المرسلين فقال تعالى ﴿ هو الذي بعث في الأميين مرسولاً منهم يتلو عليهم آياته وينركيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا

٦

من قبل لفي ضلال مبين ﴿ وآخرين منهم لَمَا يلحقوا بهم وهو العزين المحكيم ﴿ الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ﴿ ﴾ [الجمعة: ٢-٤].

وقال تعالى ﴿كنتم خير أمة أخرجت للناس تـأمرون بـالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ﴾ [آل عمران: ١١٠].

وقال تعالى ﴿ وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء عَلَى الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً ﴾ [البقرة: ١٤٣].

وقد صح من حديث الأعمش عن أبي صالح، عن أبي سعيد عن النبي على قوله عن النبي عن أمة وسطاً ﴾ قال: «عدلا»(١).

ومما أنعم الله على هذه الأمة أن حفظ لها الكتاب والسنة، فأما الكتاب العزيز فقد تولى الله حل وعلا حفظه بنفسه، ولم يكل ذلك إلى أحد من خلقه فقال تعالى ﴿ إِنّا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ﴾ [الحجر: ٩]، فكان محفوظاً ﴿ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ﴾ [فصلت: ٤٢].

<sup>(</sup>۱) أخوجه أحمد (۱۱۰۹۸، ۱۱۲۷۱، ۱۱۲۸۳) وعبد بن حميد (۹۱۳) والبخاري في «صحيحه» (۳۳۳۹، ۲۰۷۷) وفي «خلق أفعال العباد» (۲۰۷) والبخاري في «صحيحه» (۳۳۳۹) والنسائي في «الكبرى» (۲۰۱۱-۷۰۱۱) وابن ماجه (۲۸٤٤) وأبو يعلى (۱۱۷۳) والطبري في «تفسيره» (۲۱۷۹-۲۱۸) وابن حبان (۲۲۷۷) وأبو عمرو بن مندة في «ألجزء الأول من فوائده» (۱) والبيهقي في «شعب الإيمان» (۲۱۶) كلهم من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد عن النبي على بألفاظ مطولة و مختصرة.

وأما السنة المباركة فقد قيض الله لها أقواماً مخلصين وأعلاماً عاملين وحفاظاً متقنين، يذبون عنها تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتاويل الجاهلين ويحملونها في صدورهم بصدق وأمانة، فيبلغونها من تلقى عنهم ويحفظونها فيما بينهم بالأسانيد المتصلة طائفة عن طائفة، وطبقة عن طبقة ختى بلغت مرحلة التدوين ووصلت إلينا غضة نقية، فلما بلغت السنة مرحلة التدوين وذلك في انقراض عصر التابعين في أول القرن الثاني وفي منتصفه وبعد ذلك، قام المحدثون من علماء الأمة والحفاظ الأئمة بتدوين المحديث واعتنوا بضبطه في الكتب والصحف فصنفوا فيه تصانيف عديدة ومؤلفات متنوعة وكانوا يفنون أعمارهم وأوقاتهم في طلب الحديث بالإسناد العالي، والسماع ممن تقدم وفاق أقرانه في الحفظ والإتقان والضبط، فحمعوا في ذلك بين ضبط الصدر وضبط الكتاب.

فاتضح لنا من هذا أن اتصال الأسانيد بالألفاظ والأفعال والتقريرات النبوية من لدن كل محدث حجة وحافظ جهبذ بنقل العدل الضابط عن مثله إلى رسول الله على من أجل النعم وأكمل الفضائل لأمة محمد على وأن الله حفظ لنا السنة كما حفظ القرآن وحفظ لنا بهما هذا الدين من الاختلاف والتبديل، وقطع السبيل على من دان بغير دين الإسلام فقال تعالى ﴿ ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ﴾ .

قال الإمام الحافظ صلاح الدين العلائي رحمه الله: (( فالإسناد خصيصة من خصائص هذه الأمة، وفضيلة تمت لله عز وجل عليهم بها النعمة،



به عرف الصحيح من السقيم، فصان الله دينه عن قول كل أفاك أثيم، وليس لمن قبل هذه الأمة غير صحف اختلط منكرها بمقبولها واشتبه صحيحها بمعلولها، فلا تمييز عند أحد منهم بين ما جاء به أنبياؤهم المرسلون وبين ما أدخل في ذلك وألحق به الغواة المبطلون، و لله الحمد على ما وفق من القيام بذلك وأرشد إلى أوضح المسالك(1) » اهـ.

ثم روى من طريق الترمذي قال: حدثنا محمد بن علي بن الحسن، قال حدثنا عبدان، قال: سمعت ابن المبارك رحمه الله يقول: (( الإسناد عندي من الدين، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، ولكن إذا قيل له من حدثك بقي ))(٢).

ومن طريق أبي عبد الله الحاكم قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي يعقوب، قال: حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن عيسى الطالقاني، قال: حدثنا بقية، قال: حدثنا عتبة بن أبي حكيم أنه كان عند إسحاق بن أبي فروة بقية، قال: حدثنا عتبة بن أبي حكيم أنه كان عند إسحاق بن أبي فروة وعنده الزهري، قال: فجعل ابن أبي فروة يقول: قال رسول الله الله على الله الزهري: «قاتلك الله يا ابن أبي فروة ما أجرأك على الله ألا تسند حديثك؟ تحدثنا بأحاديث ليس لها خطم ولا أزمة؟! »(٣).

ولما كان حفظ الحديث وروايته بالإسناد أصلاً عظيماً من أصول الدين وحصناً منيعاً لأهل السنة من أصحاب الأهواء والزندقة

<sup>(</sup>١) بغية الملتمس (ص: ٣٦).

<sup>(</sup>٢) العلل الصغير الملحق بالجامع (٢٣٢/٦)، بغية الملتمس (ص: ٣٦-٣٧).

<sup>(</sup>٣) معرفة علوم الحديث (ص: ٦) بغية الملتمس (ص: ٣٧) وهوعند الترمذي في العلل الصغير.

9

الذين يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، بادر الأئمة الأعلام والحفاظ الكبار من علماء الإسلام إلى التصنيف المبكر في سنن الدين وأحكامه واعتقاد أهل السنة والجماعة، فصنفوا في ذلك تصانيف كثيرة نافعة، فجمعوا فيها علماً جمّاً.

وأول من صنف في الصحيح المجرد من سنة رسول الله هي أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، وهو أمير المؤمنين في الحديث رحمه الله، ثم تلاه تلميذه أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله، ثم كثر التصنيف وتنوعت المصنفات في سنن الدين وأحكامه، فمنهم من صنف المسانيد، صنف الجوامع ومنهم من صنف المسانيد، وبعضهم صنف في فضائل الأعمال وفي الزهد وفي الترغيب والترهيب وفي دلائل النبوة، وبعضهم صنف الأجزاء والمعاجم وفضائل الصحابة ومغازي رسول الله على ومنهم من صنف أربعين حديثاً إلى غير ذلك مما لا يتسع المقام لذكره.

وهذا النوع الأخير ثوع مهم من أنواع التصنيف في الحديث ومنهج معروف من مناهج المحدثين، بدأ التصنيف فيه مبكراً، وصنف فيه غير واحد من الحفاظ الذين لا يحصون كثرة، ولهم في ذلك مقاصد عدة ومناهج متعددة.

قال الحافظ السلفي رحمه الله في مقدمة كتابه الأربعين البلدانية: «فمنهم من قصد التوحيد وإثبات الصفات والتمجيد، ومنهم من قصد أحاديث الأحكام وتمييز الحلال من الحرام، ومنهم من قصد العبادات ورآها أفضل القربات كالصوم والصلاة والحج والزكاة،

ومنهم من آثر إيراد المواعظ والرقائق، ورآها الطريق إلى حصول الحقائق، ومنهم من اختار الذي في الصحيح وما لا سبيل إلى روايته بنوع من التجريح، ومنهم من لم يعتبر جرحاً ولا تعديلاً إذا وجد إلى ما يوافق غرضه سبيلاً، وآخرون في معان أخر، وكل منهم قصد الخير وطلب الأجر وترجم كتابه بكتاب الأربعين والله تعالى ينفعهم أجمعين بنشرهم الدين المتين ونصرهم الحق المبين »(1).

ثم قال: ((ومن شمَّ رائحة الحديث وذاق طعم قوانين الرواية والتحديث وله أدنى اهتمام بمعرفة الرحال، عرف محلهم من العدالة والاعتدال، واستغنى عن البحث عنهم والسؤال بما منح ورزق من الاستقلال، فأقدمهم أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك المروزي، وبعده أبو عبد الله محمد بن أسلم الطوسي، وأبو محمد الحسن بن سفيان النسوي وأبو بكر محمد بن الحسين الآجري البغدادي ومحمد بن إبراهيم بن المقرئ الأصبهاني والحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن البيع النيسابوري، ويليه أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السُّلمي وأبو سعد أحمد بن محمد بن الحليل الماليني الهروي وأبو بكر محمد بن أبي علي الهمداني وأبو نعيم أحمد بن عبد الله المهراني الأصبهانيان، وآخرون من المتأخرين والمتقدمين، اقتصرت منهم على هؤلاء العشرة الحفاظ المهرة »(٢) اهد.

<sup>(</sup>١) الأربعين البلدانية (ص: ٢٩).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص: ٢٩-٣٠).

وبين يديك أحي القارئ الكريم حزء فيه "أربعون حديثاً من الصحاح العوالي" لشيخ الشيوخ أبي البركات إسماعيل بن أبي سعد النيسابوري ولد سنة (٥٦هـ) وتوفي سنة (٤١هـ) رحمه الله، وهـو عَلَمٌ من كبار أئمة هذا الشأن وحفاظه.

وقد قمنا بفضل من الله وتوفيق منه بتحقيق نصه وتخريج أحاديثه والتعليق عليه بما يقتضيه المقام مساهمة منا في نشر واستخراج تراث سلفنا الصالح وحدمة لسنة رسول الله عليه فإن أصبنا فهذا من فضل الله علينا، ونسأله المزيد من فضله، وإن أخطأنا فهذا من طبع البشر، وقد قال عليه الصلاة والسلام « إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأحا فله أجرً") (١).

ولا يسعنا في ختام هذه المقدمة إلا أن نشكر الله على ما منّ به علينا من علم وأعاننا على إتمام العمل بهذا الجزء المبارك، فله المنّ والفضل ولـه الحمد والشكر.

<sup>(</sup>۱) أخوجه مسلم (٥/١٣١ و ١٣٢) وغيره من حديث يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن بُسر بن سعيد، عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص، عن عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص عن عدد الترمذي (١٣٢٦) من حديث عبد الرزاق، عن معمر، عن سفيان الثوري، عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة عنيه.



## وإن كتمه فقد كفره <sub>» (۱)</sub>.

نتقدم بالشكر والتقدير لمن تكرم علينا وقدم لنا العون والمساعدة ألا وهو أخونا الفاضل الشيخ مقبل بن مريشيد الرفيعي الصاعدي الجدرس بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية حيث قدم لنا صورة من الأصل المخطوط لهذا الجزء النفيس الذي قمنا بتحقيقه، وندعوا الله تعالى أن يرفع مقامه مع الذين قال الله فيهم ﴿ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ﴾ [الجادلة: ١١].

كما نشكر كل من قدم لنا العون والمساعدة أو النصح والتوجيـه والله لا يضيع أجر من أحسن عملاً.

وبهذا العمل القليل نسأل الله الثواب الجزيل، كما نسأله السداد في القول والعمل وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم، موجباً للفوز لديه في جنات النعيم، ﴿ سبحان مربك مرب العزة عما يصفون ﴿ وسلام على المرسلين ﴿ والحمد للهمرب العالمين ﴾ [الصافات: ١٨٠-١٨٢].

#### المحققان

### مفلح بن سليمان الرشيدي بدر بن فواز المطرفي

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٢١٥) قال: حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثنا يحيى بن أيوب، عن عمارة بن غزيّة، عن شرحبيل مولى الأنصار، عن حابر بن عبد الله الأنصاري قال: قال النبي الله فذكره، وانظر الكلام عليه في «السلسلة الصحيحة» للشيخ الألباني رحمه الله برقم (٢١٧).

## ترجمة المصنف صاحب الأربعين

### • اسمه ونسبه وكنيته ولقبه:

هو الشيخ الصالح شيخ الشيوخ صدر الدّين أبو البركات إسماعيل بن أبي سعد أحمد بن محمد بن دوست النيسابوري، كان أبوه من أهل نيسابور أما هو فاستوطن بغداد حتى مات بها(١).

#### مولده:

لقد أجاب المصنف عن مولده بنفسه حيث قال السمعاني وهو أحد تلاميذه: (( سألت شيخ الشيوخ أبا البركات عن مولده فقال: في جمادى الآخرة سنة خمس وستين وأربعمائة ببغداد )(٢).

## • نشأته ورحلاته العلمية:

لم تذكر المصادر التي بين أيدينا شيئاً عن نشأته، وأما أسرته فقد سمع أباه وبه تخرج وتأدب، وذكر الذهبي أن اثنين من أبنائه أخذا العلم عنه، وهما عبد اللطيف وعبد الرحيم (٢)، وزاد ابن الأثير أنه حينما توفي أبو البركات قام في منصبه ولده عبد الرحيم (٤).

قلنا: وكان يلقب بلقب أبيه: ((شيخ الشيوخ )).

<sup>(</sup>١) انظر ((السير)) (٢٠/٢٠).

<sup>(</sup>٢) انظر «مختصر تاريخ دمشق» (٤/٣٣٦)، و«السير» (٢٠/٢٠) و«بغية الطلب» (٢٦/٦٤).

<sup>(</sup>۳) «السير» (۲۰/۲۰).

<sup>(</sup>٤) ((الكامل في التاريخ)) (٩/٥).

## • وأما عن رحلاته:

فهو صاحب رحلة في طلب العلم والسماع من المحدثين وغيرهم من العلماء، فقد سافر إلى الشام، وقدم دمشق مجتازاً بها لزيارة بيت المقدس، ونزل في دويرية السمسياطي، وحدث بها، فانكب عليه طلاب العلم وأحذوا عنه، منهم الحافظ أبو القاسم بن عساكر مؤرخ دمشق ومحدثها فقد قال: ((كتبت عنه شيئاً يسيراً ورويت من طريقه عن أبي قتادة مرفوعاً (( الرؤيا الصالحة من الله فَيَالَ )) الحديث (()، ثم عاد إلى بغداد وحدث بها إلى أن توفي رحمه الله تعالى ()).

#### • شيوخه:

لقد روى المصنف رحمه الله عن جمع من كبار المحدثين والنقاد، وقد استوفى ابن العديم ذكرهم في بغية الطلب، وذكر الحافظ الذهبي وابن الجوزي كثيراً منهم، وسوف نقتصر على تراجم مشايخه الذين روى عنهم في الأربعين العوالي معرفين بهم باختصار وهم على النحو التالي:

1 ـ الشيخ المسند حسن السيرة جميل الأمر صحيح السماع القاضي أبو منصور عبد الباقي بن محمد بن غالب البغدادي الأزجي ابن العطار المعدل، ولد سنة أربع وثمانين وثلاثمائة (٣)، وتوفي سنة إحدى وسبعين وأربعمائة في ربيع الأول(٤).

<sup>(</sup>١) انظر تخريجنا للحديث رقم (٢٣).

<sup>(</sup>۲) انظر «تهذیب تاریخ دمشق» (۱۰/۳)، و«مختصر تاریخ دمشق» (۳۳٦/٤۳۳)، و «بغیة الطلب» (۲) انظر «تهذیب تاریخ دمشق» (۸۰/۹).

<sup>(</sup>۳) تاریخ بغداد (۱۱/۱۹).

<sup>(</sup>٤) ((السير)) (١/١٨).

Y - أبو القاسم علي بن محمد بن علي بن محمد بن أحمد التيمي الكوفي، المعروف بابن الأذلاني، سكن نيسابور مدة وسمع من المحدثين بها وحدث عنه أبو البركات إسماعيل بن أبي سعد وجماعة، ولد غرة ذي الحجة سنة ثمان وأربعمائة، وتوفي بالكوفة سنة سبعين وأربعمائة (١)، وقيل سنة إحدى وسبعين وأربعمائة (١)،

" - الزاهد العابد مسند الوقت أبو نصر الزيني وهو محمد بن محمد بن علي بن الحسن بن محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن محمد بن سليمان بن عبد الله بن عبد الله بن عمد بن إبراهيم الإمام بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس، انتهى إليه إسناد البغوي، ولد في صفر سنة سبع وثمانين وثلاثمائة، وتوفي في الحادي والعشرين من جمادى الآحرة سنة تسع وسبعين وأربعمائة (٣).

الشيخ الإمام الثقة الثبت مسند العراق أبو الفوارس طراد بن محمد ابن علي بن الحسن بن محمد الزيبي الهاشمي البغدادي ولد سنة ثمان وتسعين وثلاثمائة، وتوفي في سلخ شوال سنة إحدى وتسعين وأربعمائة ودُف ن بداره في بغداد حولاً ثم نُقل(²).

<sup>(</sup>۱) «تاریخ دمشق» (۱۹۷/٤۳).

<sup>(</sup>۲) ((المنتظم)) (۱۱/۲۲۲)، و ((الأنساب)) (۱۱/۲۹۶).

<sup>(</sup>٣) «الأنساب» (٦/٦»)، و«السير» (١٨/٥٤٤).

<sup>(</sup>٤) ((السير)) (١٩/٨٩)، و(رتاريخ بغداد)) (٣٨٧٦ـ٢٣٨).

• - الإمام المعَمَّر فقيه الحنابلة وإمامهم حسن السمت هديا واستقامة أبو محمد رزق الله بن الإمام أبي الفرج عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث التميمي ولد سنة أربعمائة (۱)، وتوفي في نصف جمادى الأولى سنة غمان وغمانين وأربعمائة، ودفن بداره بباب المراتب ثم نقل في سنة إحدى وتسعين إلى جانب قبر الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى (۱).

7 - الشيخ الصالح المسند أبوعبد الله مالك ويكنى بأبي الحسن ويسمى يعلى أو مالك بن أحمد بن علي بن إبراهيم البانياسي الأصل البغدادي بن الفراء كان يقول: هكذا سماني الوالد وكناني وسمتني أمي علياً وكنتني أبا الحسن فأنا أعرف بهما، ولد سنة ثمان وتسعين وثلاثمائة (٣)، وتوفي تاسع جمادى الآخرة سنة خمس وثمانين وأربعمائة، وذلك أنه وقعت النار ببغداد بقرب حجرته وقد زمن فاحترق رحمه الله تعالى (٤).

الواعظ الزاهد حسن الطريقة أبو علي إسماعيل بن علي بن الحسين بن علي الجاجرمي من أهل نيسابور ولد سنة ست وأربعمائة، وتوفي في المحرم من سنة سبع وتسعين وأربعمائة، ودفن في مشهد محمد بن إسحاق بن خزيمة (٥).

<sup>(</sup>١) (السير) (٢٠٩/١٨) وقيل سنة إحدى وأربعمائة، و(المنتظم) (٩٨٨).

<sup>(</sup>۲) «المنتظم» (۹/۹۸) و «السير» (۱۸/٥١٢).

<sup>(</sup>۳) («السير» (۸۱/۲۷ه).

<sup>(</sup>٤) ((الأنساب) (٢/٣٢)، و((المنتظم) (٩٦/٩).

<sup>(</sup>٥) «المنتظم» (١٧/١٧)، و«شذرات الذهب» (٣/٥٠٤).

٨ - الشيخ الثقة المقرئ الفاضل مسند العراق، صحيح السماع، أبو الخطاب نصر بن أحمد بن عبد الله بن البطر القارئ، ولد سنة ثمان وتسعين وثلاثمائة، وتوفي في سادس عشر شهر ربيع الأول سنة أربع وتسعين وأربعمائة، وله ست وتسعون سنة (١).

9 - الحافظ العالم الناقد المتقن أبو الفضل أحمد بن الحسن بن خيرون المعدل البغدادي بن الباقلاني كان واسع الرواية له معرفة بالحديث وكان يقال هـو في زمانه كيحيى بن معين، توفي في رجب سنة ثمان وثمانين وأربعمائة عن أربع وثمانين سنة (٢).

• 1 - أبو بكر أحمد بن علي بن الحسين بن زكريا الطريثيثي ثم البغدادي الصوفي المقرئ المعروف بابن الزهراء، ولد في شوال سنة إحدى عشرة وأربعمائة، وتوفي في جمادى الآخرة سنة سبع وتسعين وأربعمائة (٣).

قال السمعاني: «صحيح السماع في أجزاء، لكنه أفسد سماعاته بادعاء السماع من ابن رزقويه، ولم يصح سماعه منه »(1).

قلنا: إنما أخرج المصنف عنه في هذا الجزء حديثين (٣٨\_٣٩) كلاهما عن والده، فأمنا الشبهة الواقعة مما ادعاه.

<sup>(</sup>۱) «السير» (۱۹/۲۶-۶۹)، و«الأنساب» (۱۳۳/۹).

 <sup>(</sup>۲) ((السير)) (۹۱/۰۰۱-۸۰۱)، و ((طبقات الحفاظ)) (۲/۰۶۱)، و ((العبر)) (۲۱۹/۳).

<sup>(</sup>٣) ((السير)) (١٩/١٦٠)، و((العبر)) (٣٤٦/٣) و((المنتظم)) (١٣٨/٩-١٣٨).

<sup>(</sup>٤) ((طبقات السبكي)) (٤/٠٤).

1 1- الإمام المفتى الرئيس أبو القاسم إسماعيل بن مسعدة بن إسماعيل ابن الإمام الكبير أبي بكر الإسماعيلي الجرجاني، كان صدراً معظماً واعظاً بليغاً له النظم والنثر وسعة العلم، ولد سنة سبع وأربعمائة، وتوفي بجرجان وله سبعون سنة (١).

#### • تلاميذه:

- ١ ـ العماد الكاتب الأصبهاني (وستأتي ترجمته مفصلاً).
  - ٢ ـ عبد الرحيم بن أبي سعد النيسابوري.
  - ٣ ـ عبد اللطيف بن أبي سعد النيسابوري.
- أبو القاسم ابن عساكر صاحب ((تاريخ دمشق)) المحدث الحافظ.
  - ـ السمعاني صاحب كتاب <sub>((</sub>الأنساب<sub>))</sub>.
    - ٦ ـ عبد الخالق بن أسد.
- ٧ ـ أبو أحمد بن سكينة وهو سبطه، الحافظ ضياء الدّين عبد الوهاب ابن الأمين علي بن علي البغدادي الصوفي الشافعي مسند العراق، وسكينة حدته بنت أبي البركات النيسابوري.
  - ٨ ـ سليمان بن محمد الموصلي.
    - ٩ ـ أحمد بن الحسن العاقولي.

<sup>(</sup>۱) «السير» (۱۸/۶۲۰)، و «المنتظم» (۹/۱۰۱۱).

#### • ثناء العلماء عليه:

النيسابوري أبو البركات ابن أبي سعد الصوفي شيخ الشيوخ، كان مستمراً على شاكلة حميدة وطريقة سديدة منذ كان حدثاً إلى أن طعن في السن وكبر، ولم يزل يرقأ بهمته إلى جسام الأمور ومجرى الصواب في مساعيه ومقاصده كلها إلى أن صار أوحد عصره وفريد دهره وكان وقورا مهيبا أديباً مختصر الكلام موجزه مع البيان والإفهام حلو المنطق حسن الأخلاق مليح المحاورة دائم البشر ما عرف له هفوة صحبته سنين وقرأت عليه الكثير وكنت نازلاً عنده في رباطه »(۱).

- $\Upsilon$  وقال أبو بكر بن نقطة: (( ثقة صحيح السماع ))( $^{(1)}$ .
- $\Upsilon$  وقال الذهبي: « كان مهيباً جليل القدر وقوراً متصوفاً  $(^{(7)})$ .
  - **٤ ـ** وقال الصفدي: (( كان صالحاً ثقة )) (3).
- وقال ابن العديم: ((أنشدنا أبو القاسم عبد الله بن القاسم ابن على الجريري من لفظه وكتب لي بخطه قال: أنشدني والدي لنفسه

<sup>(</sup>١) ((بغية الطلب)) (٤/١٦٢٧).

<sup>(</sup>۲) ((التقييد)) (۱/۱٥٢).

<sup>(</sup>٣) ((العبر)) (٢/٩٥٤).

<sup>(</sup>٤) «الوافي بالوفيات» (٩/٥٨).

7.

وهو مما كاتب به شيخ الشيوخ أبا البركات إسماعيل بن أبي سعد:

وحسناً على شيخ الشيوخ الذي صفا سعيت كما يسعى الملبّى إلى الصفا ومن ذا الذي واتاه في دهره الصفا<sup>(1)</sup>

سلام كأزهار الربيع نضارةً ولو لم يعقن الدهر عن قصد ربعه ولكن عدانى عنه دهر مكدر"

#### • مصنفاته:

لم تذكر لنا المصادر التي بين أيدينا شيئاً عن مؤلفاته أو أعماله العلمية، ولم نقف له على مصنفات سوى هذا الجزء وهو « الأربعون حديثاً من الصحاح العوالي »، وقد حدث عن أبي القاسم علي بن محمد الكوفي بمسند الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، حدث به عنه سليمان ابن محمد الموصلي وأخوه علي بن محمد وابن ابنته عبد الوهاب بن علي بن على قال ذلك أبو بكر بن نقطة (٢).

#### وفاته:

قال ابن النجار: سمعت ابن سكينة يقول: كنت حاضراً لما احتضر فقالت له أمي: يا سيدي ما تجد؟ فما قدر على النطق فكتب على يدها: روح وريحان وجنة نعيم، ثم مات، وكانت وفاته في بغداد عاشر جمادى الآخرة سنة إحدى وأربعين وخمسمائة (٣)،

<sup>(</sup>١) ((بغية الطلب)) (ص: ١٥٢٧).

<sup>(</sup>۲) ((التقييد)) (۱/۲۰۲).

<sup>(</sup>٣) «شذرات الذهب» (٢٠٩/٦)، و «النجوم الزاهرة» (٥/١٧)، و «الوافي بالوفيات» (٩/٥٨).

(11)

ودفن بظاهر رباط الدوري بباب البصرة (١) إلى جانب الزوزني، وشهد جنازته خلق كثير، وقام في منصبه بعد موته رحمه الله تعالى ابنه عبد الرحيم (٢).

## • مصادر ترجمته:

المنتظم لابس الجوزي (١٢/١٠)، الكامل في التاريخ لابس الأثير(٩/٥١)، مرآة الزمان لسبط ابن الجوزي (١١٤/٨)، العبر في خبر من غبر للذهبي (٢/٩٥٤)، الوافي بالوفيات للصفدي (٩/٥٨)، شذرات الذهب لابن العماد (٤/٩١)، النجوم الزاهرة لابن تغري بردي (٥/٨١)، تهذيب تاريخ دمشق لابن بدران (٣/٥١)، سير أعلام النبلاء للذهبي (٢٠/٠٦)، تاريخ الإسلام له (وفيات سنة ٤١٥/ ص٥٥)، التقييد لابن نقطة (١/١٥٢ رقم ٤٢٦)، مختصر تاريخ دمشق لابن منظور (٤/٣٣-٣٣٧ رقم ٢٤٢)، الإعلام بوفيات الأعلام لابن ناصر الدين (٢٢٢)، مرآة الجنان لعبد الله بن سعيد اليافعي (٣٤/٢)، بغية الطلب في تاريخ حلب لابن العديم (٤/١٦٢-١٦٢) التدوين في أخبار قزوين للرافعي (١/١٥٢).

 <sup>(</sup>۱) ((الكامل في التاريخ)) (۹/۵/۱).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٩/٥).



## العماد الكاتب الراوي لهذا الجزء عن المصنف

## اسمه ونسبه و کنیته ولقبه:

هو القاضي الإمام العلامة المفتي المنشئ البليغ الوزير، عماد الدين أبو عبد الله بمن محمد بن عمد الله بمن علي بن محمد بن هبة الله بن أُله الأصبهاني الكاتب، ويعرف بابن أحي العزيز، والعزيز هو أحمد بن حامد بن محمد الله عمد (١).

#### • aetes:

ولد الإمام العلامة العماد الكاتب في بلده بأصبهان وذلك في يوم الاثنين ثاني جمادي الآخرة سنة تسع عشرة وخمسمائة (٢).

### نشأته ورحلاته:

لقد نشأ العماد الكاتب وتربى في بلده أصبهان، ثم قدم شاباً وانتظم في سلك طلبة المدرسة النظامية فتفقه بها بأبي منصور سعيد بن محمد الرزاز وسمع منه، ومن غيره من العلماء، وقد حصل على إجازة من أبي عبد الله الفراوي وابن حصين،

<sup>(</sup>۱) ((التكملة لوفيات النقلة) (٥٠٥)، و((السير)) (٢١/٥٥)، و((روفيات الأعينان)) (٥/٧٤)، و((شذرات الذهب)) (٣٣٢/٤)، و((البدايسة والنهايسة)) (٣٠/١٣)، و((طبقات الشافعية)) للسبكي (٢٨/٦).

<sup>(</sup>٢) ((السير)) (٢١/٥٤٣)، و((العبر)) (٤/٩٩٢).

ثم عاد إلى أصبهان فتفقه بها أيضاً على محمد بن عبد اللطيف الخجندي وأبي المعالي الوركاني ثم رجع إلى بغداد واشتغل بصناعة الكتابة، فبرع فيها ونبغ، فاتصل بالوزير عون الدين يحيى بن هبيرة فولاه النظر بالبصرة ثم بواسط، ولما توفي ابن هبيرة وتشتت شمل المنتسبين إليه أقام العماد مدة ببغداد مُنكَّد العيش، فانتقل إلى دمشق ووصل إليها في شعبان سنة اثنتين وستين وحمسمائة فأنزله قاضي القضاة كمال الديسن أبو الفضل محمد بسن الشهرزوري بالمدرسة النورية الشافعية المنسوبة إلى العماد المعروفة بالعمادية (١).

وكان القاضي ابن الشهرزوري يحضر مجالس العماد ويذاكره بمسائل الحلاف في الفروع، فنوه القاضي بذكر العماد عند السلطان نور الدين، وذكر له تقدمه في العلم والكتابة وأهله لكتابة الإنشاء، فباشرها وأجاد فيها وكان ينشئ الرسائل بالفارسية أيضاً، فعلت منزلته عند نور الدين ففوض إليه تدريس المدرسة العمادية، وولاه الإشراف على ديوان الإنشاء، ولما توفي نور الدين لازم السلطان صلاح الدين ينزل لنزوله، ولم ينزل يغشى مجالسه ملازماً لخدمته حتى قربه واستكتبه واعتمد عليه فعلا قدره وطار صيته وبهر الناس ببديع نثره ونظمه ورقى إلى أعلى المراتب(٢).

<sup>(</sup>١) «معجم الأدباء» (٢٦٢٣/٦)، و«الوافي بالوفيات» (١٣٢/١).

<sup>(</sup>۲) ((شذرات الذهب) (1/4/7)، و((طبقات الشافعية)) للسبكي (1/4/1)، و((معجم الأدباء)) (1/4/7).

#### • شيوخه:

وللعماد الكاتب مشايخ عدة رحل إليهم وسمع منهم وتفقه عليهم، منهم:

١ ـ أبو البركات إسماعيل بن أبي سعد النيسابوري (المصنف) وقد
تقدمت ترجمته.

۲ ـ أبو منصور سعيد بن محمد بن عمر المعروف بابن الرزاز، ولـ د
 سنة اثنتين وستين وأربعمائة، وتوفي سنة تسع وثلاثين وخمسمائة (۱).

" - أبو بكر أحمد بن علي بن عبد الواحد الدلاّل الأشقر، توفي سنة اثنتين وأربعين وخمسمائة (٢).

أبو الحسن علي بن هبة الله بن عبد السلام الكاتب البغدادي،
 ولد سنة إحدى وخمسين وأربعمائة، وتوفي سنة تسع وثلاثين وخمسمائة (٣).

• - أبو القاسم على بن الحسن الدمشقي الإمام الحافظ الرحالة المعروف بابن عساكر(٤).

**٦ ـ** أبو منصور محمد بن عبد الملك بن خيرون المحدث الحافظ، تـوفي سنة تسع وثلاثين وخمسمائة (٥).

<sup>(</sup>۱) «طبقات الشافعية» (۲۲۱/۶)، و «شذرات الذهب» (۲۲/۶).

<sup>(</sup>۲) ((شذرات الذهب) (۱۳۱/٤).

<sup>(</sup>٣) «المنتظم» (١٠/٥/١)، و«شذرات الذهب» (١٢٢٤).

<sup>(</sup>٤) ((مقدمة تاريخ دمشق)).

<sup>(</sup>٥) ((الكامل في التاريخ)) (٢/١١)، و((المنتظم)) (١٠/٥٥١)، و((شذَّرات الذهب)) (٢٥/٤).

الشيخ الصالح أبو المكارم المبارك بن علي بن عبد العزيز السمدي، وقيل السمرقندي االبغدادي، توفي سنة تسع وثلاثين وخمسمائة (١).

٨ - أبو بكر محمد بن عبد اللطيف بن ثابت الخجندي المهلبي، توفي سنة اثنتين و خمسين و خمسمائة (٢).

٩ - أبو عبد الله محمد بن الفضل بن أحمد الفراوي الصاعدي النيسابوري مسند خراسان وفقيه الحرم، وهو ممن أخذ عنه العماد بالإجازة (٣).

• 1 - أبو محمد عبد الله بن علي بن أحمد بن عبد الله المقرئ الحنبلي، توفي ببغداد سنة إحدى وأربعين وخمسمائة (٤).

#### • تلامیذه<sup>(٥)</sup>:

لقد سمع من العماد خلق كثير، منهم:

رشید الدین العطار، علي بن یحیی بن عبد الله بن علي بن مفرج
 وستأتي ترجمته.

٢ - يوسف الخليل.

٣ ـ الخطير فتوح بن نوح.

<sup>(</sup>۱) «الأنساب» (۱۳۵/۷-۱۳۶)، و«المنتظم» (۱۱۸/۱۰)، و«شذرات الذهب» (۲۰/۶).

<sup>(</sup>۲) «البداية والنهاية» (۲ / ۲۳۷)، و«الوافي بالوفيات» (۲۸٤/۳)، و«شذرات الذهب» (۲۳/٤).

<sup>(</sup>٣) «وفيات الأعيان» (١/٤٨٧)، و«المنتظم» (١٠/٥٠)، و«شذرات الذهب» (١٠/٩٦).

<sup>(</sup>٤) «معرفة القراء الكبار» (٤٠٦-٤٠٣/٢) «ذيل طبقات الجنابلة» (٢١٢-٢٠٦) «غاية النهاية» (٤٣٤-٤٣٥).

<sup>(</sup>٥) ((السير)) (٢١/٢٤٣).



- \$ العز عبد العزيز بن عثمان الأربلي.
  - ٥ ـ الشهاب القوصى.
- ٦ ـ الشرف محمد بن إبراهيم بن على الأنصاري.
  - ٧ ـ التاج القرطبي.
  - ٨ ـ القاضي عمر بن على.

#### • مصنفاته(١):

لقد صنف العماد الكاتب مصنفات كثيرة ومتنوعة، فمنها:

 القصر وجريدة العصر: جمع العماد في هذا الكتاب تراجم شعراء الشام والعراق ومصر والجزيرة والمغرب وفارس ممن كان بعد المائة الخامسة إلى ما بعد سنة سبعين وخمسمائة.

٢ ـ البرق الشامي: وهو تاريخ بدأ فيه بذكر نفسه ونشأته ورحلته من العراق إلى الشام وأخباره مع الملك العادل نور الدين والسلطان صلاح الدين وما جرى له في خدمتهما، وذكر فيه بعض الفتوحات بالشام وأطرافها.

"حالة الرحلة: ذكر فيها احتلال الأحوال وتغير الأمور بعد موت السلطان
 صلاح الدين واختلاف أولاده، وما وقع من الخلاف بين الأمراء والعمال.

- الفتح القسى في الفتح القدسى.
- ـ نصرة الفطرة وعصرة القطرة في أحبار الدولة السلجوقية.

وله ديوان رسائل، وديوان شعر، وغير ذلك من المؤلفات الكثيرة المتنوعة.

<sup>(</sup>۱) ((السير)) (۲۱/٥٤٣-٣٤٩)، و ((معجم الأدباء)) (٢٦٢٧/٦)، و ((معجم المؤلفين)) (٢٠٤/١)، و ((الوافي بالوفيات)) (٢٠٤/١).

## • منزلته العلمية وثناء العلماء عليه:

1 - قال ابن الدبيثي: كان فاضلاً عالماً له معرفة بالأدب والفقه وله شعر في غاية الجودة (١).

٢ - وقال الإمام الموفق: كان فريد عصره نظماً ونثراً وقد رأيته في محلس ابن شكر مزحوماً في أخريات الناس(٢).

**٣ ـ وقال المنذري**: كان العماد جامعاً للفضائل والفقه والأدب والشعر الجيد، وله اليد البيضاء في النثر والنظم، صنف تصانيف مفيدة (٣).

٤ - وقال ابن البزوري في تاريخه: العماد إمام البلغاء، شمس القراء، وقطب رحى الفضلاء<sup>(٤)</sup>.

وقد وصف في سند النسخة بأنه الشيخ الصدر الوزير عماد الدين
 عز الإسلام ناصر السنة معين الشريعة.

#### وفاته:

لما توفي السلطان صلاح الدين اختلت أحوال العماد، ولزم بيته، وأقبل على التصنيف والإفادة حتى توفي رحمه الله تعالى يوم الاثنين مستهل رمضان سنة سبع وتسعين وخمسمائة، ودفن في مقابر الصوفية بالشرف القبلي عند المنيبع على الجادة بدمشق(٥).

<sup>(</sup>١) ((المختصر المحتاج إليه)) (٢٣٧) ص٦٩.

<sup>(</sup>۲) ((السير)) (۲۱/۸۶۳).

<sup>(</sup>٣) ((التكملة)) (٦٠٥).

<sup>(</sup>٤) ((السير)) (٢١/٨٤٣).

<sup>(</sup>٥) و((فيات الأعيان)) (١٥٢/٥)، و((معجم الأدباء)) (٢٦٢٦/)، و((النحوم الزاهرة)) (٢١٧٨/)، و((الروضتين)) (٢٥/٥)، و((مرآة الجنان)) (٨/٥٠٥).



## • مصادر ترجمته:

التكملة لوفيات النقلة للمنذري (٥٠٥)، سير أعلام النبلاء للذهبي التكملة لوفيات الأعيان لابن خلكان (٥/٢١)، معجم الأدباء لياقوت (٦/٢٦٢)، النجوم الزاهرة لابن تغري بردي (٦/٢١)، شذرات للقوب لابن العماد (٤/٣٣)، طبقات الشافعية للسبكي (٦/٨١)، اللهيب لابن العماد (٤/٣٣)، طبقات الشافعية للسبكي (١٧٨/١)، البداية والنهاية لابن كثير (٣/١٠)، السوافي بالوفيات للصفدي البداية والنهاية لابن كثير (٣/١٠)، الحامل في خبر من غبرللذهبي (٣/٠١)، الكامل في التاريخ لابن الأثير (٩/٥٥)، مرآة الجنان لليافعي (٣/٢١)، ملء العيبة لابن رشيد السبتي (٢/٠٠٠)، المختصر المحتاج إليه من ذيل تاريخ بغداد للذهبي (٢٣٧) ص٩٥.

## الرشيد العطار الراوي عن العماد الكاتب

## اسمه ونسبه و کنیته ولقبه:

هو الإمام الحافظ المحدث المؤرخ رشيد الدين العطار أبو الحسين يحيى بن علي بن عبد الله بن علي بن مفرج، القرشي الأموي النابلسي الأصل، ثم المصري المالكي (١).

#### مولده:

ولد الإمام الحافظ أبو الحسين يحيى بن علي بالقاهرة في شهر شعبان من سنة أربع وثمانين وخمسمائة (٢).

## شيوخه:

تلقى الحافظ رشيد الدين العطار العلم عن خلق كثير من العلماء والمحدثين والأدباء وغيرهم من المشائخ منهم:

العماد الكاتب أبو عبد الله محمد بن محمد بن حامد الأصبهاني
 وقد تقدمت ترجمته.

٢ - أبو طاهر إسماعيل بن صالح بن ياسين بن عمران الشارعي الشفيقي الجبلي البناء بجزيرة مصر، ولد سنة أربع عشرة وخمسمائة، وتوفي سنة ست وتسعين وخمسمائة (٣).

<sup>(</sup>١) «معجم المؤلفين» (١٣/١٣)، و«الرسالة المستطرفة» (ص٨٨)، و«البداية والنهاية» (٢٤٣/١٣).

<sup>(</sup>۲) «حسن المحاضرة» (۱/۲۰۳)، و«ذيل مرآة الزمان» (۲/٤/۳).

<sup>(</sup>٣) «تذكرة الحفاظ» (٤٤٢/٤)، و«حسن المحاضرة» (٢/٦٥٦).



٣ ـ أبو الحسن عبد اللطيف بن إسماعيل بن أبي سعد بن دوست النيسابوري الأصل البغدادي المولد والدار ولد فيها سنة تلاث وعشرين وخمسمائة، وتوفي بدمشق سنة ست وتسعين وخمسمائة(١).

**٤ -** أبو الحسن علي بن عبد الله بن علي بن مفرج القرشي الأموي والد رشيد الدين النابلسي الأصل المصري المولد والدار المالكي العطار المعروف بابن النطاع، ولد في شهر رمضان سنة تسع وعشرين و خمسمائة، وتوفي في الثاني والعشرين من شوال سنة خمس عشرة وستمائة (٢).

• - محمد بن حمد بن حامد بن مفرج بن غياث الأنصاري الأرتاحي نسبة إلى ارتاح البصر من أعمال قيسارية بساحل الشام، المصري الحنبلي كنيته أبو عبد الله ويقال أبو محمد ولد سنة سبع وخمسين وخمسائة، وتوفي سنة إحدى وستمائة (٣).

الحارثي المقدسي الأصل الحوفي المولد المصري الدار الشافعي المقرئ، ولد سنة تسع وأربعين وخمسمائة، وتوفي سنة أربع وثلاثين وستمائة (٤).

ابو علي منصور بن علي بن أبي الحسين الجيزي الصوفي الوراق المعروف بابن الصيرفي، توفي سنة إحدى عشرة وستمائة (٥).

<sup>(</sup>١) ((التكملة)) (٧٠/١)، و((تذكرة الحفاظ)) (١٤٤٢/٤).

<sup>(</sup>۲) ((التكملة)) (۲/۲٤)، و((تذكرة الحفاظ)) (٤٤٢/٤).

<sup>(</sup>٣) «التكملة» (٢/٢٧)، و«تذكرة الحفاظ» (٢٤).

 <sup>(</sup>٤) ((التكملة)) (٣/٨٥٤)، و((تذكرة الحفاظ)) (١٤١٩/٤).

<sup>(</sup>٥) ((التكملة)) (٢٩٢/٢).

٨ - أبو الفتوح نصر بن محمد بن علي بن أبي الفرج البغدادي الحنبلي المعروف بابن الحصري ولقبه برهان الدين، توفي بالمهجم سنة تسع عشرة وستمائة (١).

٩ - أبو القاسم وأبو الكرم هبة الله بن علي بن مسعود الأنصاري الخزرجي المعروف بالبوصيري، ولد سنة ست وخمسمائة، وتوفي سنة ثمان وتسعين وخمسمائة (٢).

#### • تلامیذه:

الحسن بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن التغلي الشافعي (٣).

٢ ـ أبو البركات شعبان بن أبي بكر بن عمر الإربلي(١).

٣ - أبو محمد عبد المؤمن بن خلف بن أبي الحسن التوني الدمياطي الشافعي(٥).

**٤ -** نور الدين أبو الحسن علي بن عمر بن أبي بكر الواني الخلاطي الصوفي (١).

• يدر الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعيد الله بن جماعة ابن علي بن جماعة ابن علي بن جماعة ابن صحر الكناني الحموي(٧).

<sup>(</sup>١) ((الذيل على الروضتين)) (١٣٣).

<sup>(</sup>۲) ((التكملة)) (۱/٤/٤)، و((العبر)) (۱۲٥/۳)، و((شندرات الذهب)) (۲/۳۳)، و((حسن المحاضرة)) (۲/۳۰).

<sup>(</sup>٣) «شذرات الذهب» (٦/٩٥)، و«الدرر الكامنة» (٢٦٣/١).

<sup>(</sup>٤) «تذكرة الحفاظ» (٤/ ٩٦/٤)، و«شذرات الذهب» (٢٦/٦).

<sup>(</sup>٥) ((تذكرة الحفاظ) (٤/٧٧٤).

<sup>(</sup>٦) «الدرر الكامنة» (٩٠/٣)، و«شذرات الذهب» (٦٨/٦).

<sup>(</sup>٧) ((الدرر الكامنة)) (٣/٢٨٠).

٦ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله الكلاعبي ابن الرومي المعروف بابن النجار (١).

الفي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب القشيري المنفلوطي الصعيدي المعروف بابن دقيق العيد<sup>(٢)</sup>.

٨ - جمال الدين أبو صادق محمد بن الإمام الحافظ رشيد الدين العطار (٣).

٩ ـ قطب الدين موسى بن أبي عبد الله محمد بن أبي الحسين عبد الله اليونيني الحنبلي<sup>(٤)</sup>.

• 1 - أبو الحسن علي بن مسعود بن نفيس بن عبد الله الموصلي ثم الحلبي ثم الدمشقي (٥).

#### • مصنفاته:

لقد صنف الحافظ رشيد الدين كثيراً من المصنفات، ولا سيما في علم الحديث فقد احتل القسط الأكبر من مصنفاته، وإليك أخي القارئ بعضاً منها:

الأربعون الزاهية في الأحاديث النبوية الفاخرة (٢).

Y = العوالي أو عوالي الرشيد(Y).

٣ ـ تحفة المستزيد في الأحاديث التُّمانية الأسانيد(^).

<sup>(</sup>۱) ((برنامج الوادي آشي)) (ص٦٥).

<sup>(</sup>۲) ((تذكرة الحفاظ)) (۱٤٨١/٤).

<sup>(</sup>٣) «ملء العيبة» (٢٨٩/٣)، و«العبر» (٣/٦٣٣).

<sup>(</sup>٤) «شذرات الذهب» (٦/٧)، و«ذيل مرآة الزمان» (٢/٤)، و«تذكرة الحفاظ» (٢/٤).

 <sup>(</sup>٥) ((الدرر الكامنة)) (٢٩/٤)، و ((شذرات الذهب)) (١٠/٦).

<sup>(</sup>٦) ((ملء العيبة)) (٣٩٣/٣).

<sup>(</sup>٧) الكتاني في ((الرسالة المستطرفة)) (١٦٥)، و((صلة الخلف بموصول السلف)) (ص٢٠١).

<sup>(</sup>٨) «معجم المؤلفين» (٢١٣/١٣) وبعضهم سماه «تحفة المستفيد»، «برنامج الوادي آشي» (ص٢٦٤).

- عقر الحمار (١).
- - غرر الفوائد المجموعة في بيان ما وقع في صحيح مسلم من الأحاديث المقطوعة (٢).
  - ٦ معجم الشيوخ وبعضهم قال: المعجم المحكم (٣).

وغير ذلك من التعليقات اللطيفة والأجزاء الحديثية والمشيخات ونحوها من فنون العلم الأخرى (٤).

#### • ثناء العلماء عليه:

١ - قال فيه قطب الدين موسى بن محمد اليونيني: وكان إماماً فـاضلاً ثبتاً عارفاً بالصناعة الحديثية (٥).

٢ - وقال الذهبي في ترجمته: الإمام الحافظ الثقة المحود رشيد الدين العطار انتخب وأفاد وتقدم في فن الحديث وكان ثقة مأموناً متقناً حافظاً حسن التخريج (٢).

**٣ -** وقال السيوطي: سمع من البوصيري والكبار فأكثر وأطاب وجمع المعجم وحصل الأصول وتقدم في الحديث (٧).

ع - وقد وُصف رشيد الدين العطار في إسناد المخطوط بأنه «يحيى بن معين وقته».

<sup>(</sup>١) ((هدية العارفين)) (٢٣/٦)، و((معجم المؤلفين)) (٢١٣/١٣).

<sup>(</sup>٢) ((معجم المؤلفين)) (٢١٣/١٣) و((فهرس الفهارس)) (٢/٥١٦).

<sup>(</sup>٣) ((معجم المؤلفين)) (٢١٣/١٣)، و((حسن المحاضرة)) (٢/٢٥٣).

<sup>(</sup>٤) انظر إن شئت «الرسالة المستطرفة» (٨٨)، و«فهرس الفهارس» (٢/٢٦)، و«صلة الخلف» (٣٧٨)، و«الأعلام» للزركلي (٨/٩٥١).

<sup>(</sup>٥) «ذيل مرآة الزمان» (٢/٤/٣).

<sup>(</sup>٦) «تذكرة الحفاظ» (٢/٤).

<sup>(</sup>٧) ((حسن المحاضرة)) (١/٣٥٦)، و((معجم المؤلفين)) (٢١٣/١٣).

#### • وفاته:

لقد توفي الإمام المحدث الحافظ رشيد الدين العطار في يوم الاثنين الثاني من جمادى الأولى من سنة اثنتين وستين وستمائة للهجرة (١)، بعد حياة عامرة قضاها في خدمة كتاب الله وسنة رسوله ودفن رحمه الله في سفح المقطم (١).

#### • مصادر ترجمته:

تذكرة الحفاظ للذهبي (٤/٢٤)، النحوم الزاهرة لابن تغري بردي (٢١٧/٧)، حسن المحاضرة للسيوطي (٣٥٦/١)، البداية والنهاية لابن كثير (٢٤٣/١٣)، العبر في خبر من غبر للذهبي (٣١/٥/١)، شذرات الذهب لابن العماد (٥/١١)، ملء العيبة لابن رشيد السبتي (٣٩٣/٣)، صلة الخلف بموصول السلف للروداني (ص٢٠١)، الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التأريخ للسخاوي (ص٢٣٧)، فوات الوفيات لابن شاكر (٤/٥٩٦-٢٩٦)، طبقات الحفاظ للسيوطي (ص٢٠٥ ت١١١٤).

<sup>(</sup>١) ((حسن المحاضرة)) (١/٢٥٦)، و((معجم المؤلفين)) (٢١٣/١٣).

<sup>(</sup>٢) ((البداية والنهاية)) (٢٤٣/١٣)، و((ذيل الروضتين)) (٢٢٩).

## النعماني الناسخ لهذا الجزء والراوي له عن الرشيد العطار

هو زكي الدين أبو بكر عبد الله بن الأكرم بن أبي البركات بن عبد الله ابن أبي الفرج بن أبي الفضل المصري الشافعي النعماني، ولد في ذي القعدة سنة سبع وثلاثين وستمائة، وسمع من عبد الغيني بن سليمان بن بنين، وأبي العشائر فراس بن علي بن زيد العسقلاني، والصائن محمد بن الأنجب، والرشيد العطار، والنجيب، وشيخ الشيوخ [ الابن] وغيرهم.

سمع منه محمد بن عبد الحميد، وشمس الدّين بن نباتة، ومحمد بن عاصم الزيدي، وعمر بن حسين بن حبيب، وابن رافع وذكره في «معجمه» وقال: كان لطيف الذات دمث الأخلاق كثير المداعبة له نظم ومحاميع، وعرف بالنعماني لصحبته الشيخ شمس الدين بن النعمان، ومات يوم الاثنين في حادي عشر رمضان سنة تسع عشرة وسبعمائة.

حكى بعض شيوخنا عن عتيق العمري أنه دخل عليه مع جماعة في ليلة وفاته فقالوا: أما تذكر الشهادة؟ فذكرها ثم قال: ﴿ لمشل هذا فليعمل العاملون ﴾ وقضى.

وذكر ابن سيد الناس عمن أخبره أنه كان حالة الوفاة يتلفظ بالشهادتين، ثم قال: فزت ورب الكعبة، ومات في وقته (١) رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>۱) انظر: «الدرر الكامنة» (۲۱/۳-۲۲).

## منهج المصنف في الكتاب

لم يفتتح المصنف كتابه الأربعين حديثا من الصحاح العوالي بمقدمة يوضح لنا فيها منهجه في الكتاب، وإنما اكتفى بالبسملة كما فعل البخاري، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وغير واحد من المحدثين، ولم يسلك سبيل الكثير ممن صنف في الأربعينات الذين يصدرونها بحديث « من حفظ على المتي أربعين حديثاً » فله من الأجر كذا وكذا؛ لأن الحديث ضعيف لا يرتقي إلى رتبة الحسن مع كثرة طرقه، فالإعراض عنه أولى من ذكره.

ولقد عُلم منهج المصنف من خلال دراسة كتابه، وعُلم أن الرجل عالم جهبذ إمام حافظ من كبار أئمة الحديث وحفاظه، ويمكن تلخيص منهجه والتعريف به فيما يلي:

أولاً: يسوق الحديث بالإسناد، ثم يحكم عليه إما بالصحة أو الحسن، وربما جمع بينهما كما في الحديثين (٩، ١١)، وربما اكتفى باتفاق الشيخين فقال: اتفق الشيخان على إخراجه، أو متفق على صحته كما في الأحاديث (٢٦،٢٠،١)، وأحياناً يقتصر في الحكم على المتن دون الإسناد كما سيأتى بيانه في الفقرة الرابعة.

ثانياً: يبين علو الحديث إذا وقع له عالياً فيقول: صحيح عال، كما في الأحاديث (١٥): وقع لنا عالياً، في الأحاديث (١٥): وقع لنا عالياً، وقال في الحديث (١٧): وقع لنا بعلو، وأكثر ما يقول: فكأن شيخنا حدثنا به عن صاحب البخاري، أو عن صاحب مسلم، أو عن صاحبي الشيخين أو نحو ذلك.

ثالثا: يذكر من أحرج الحديث فيقول: أحرجه البحاري عن القعنبي، عن مالك، عن هشام عن مالك، عن هشام كما في الحديثين (٣،٢)، وربما نص على انفراد مسلم به، كما في الحديث (٢٧)، وربما في الأحاديث (٨، ١١، ٢١، ٣٩).

رابعاً: إذا روى الحديث بإسناد فيه ضعف يسير وله أصل في الصحيح فإنه يستشهد به، كما قال في الحديث (٧): حسن وقد أحرج مسلم معنى هذه القصة من حديث عائشة رضى الله عنها.

وقال في الحديث (٤١): حديث حسن، وقد خُرج لفظه في الصحيح أتمّ من هذا السياق.

وقال في الحديث (٤٠): صحيح المتن، أخرجه البخاري عن أبي النعمان، عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر.

خامساً: أحياناً يختصر الإسناد من جهته، فيحذف شيخه أو من فوقه ولا يزيد فيما يحذفه على ثلاثة إذا رأى الحديث عند مصنف معروف كأبي القاسم البغوي وابن أبي داود وغيرهما ولا ينبه على ذلك، لمعرفته عند ذوي الاختصاص، وقد يخفى على بعضهم، وقد نبَّهنا عليه في صلب الكتاب كما تراه في الأحاديث (٢، ٣، ٤، ٤، ١٧، ٢٠- ٢٥)، وهذا على الحصر.

سادساً: ينسب شيوخه نسباً تاماً ويوثّق بعضهم كأن يقول: الثقة أو العدل في أثناء التعريف بهم، ويكتفي بذلك حينما يذكر شيخه أول مرة،



ثم يبالغ في الاختصار بعد ذلك، وفي هذا براءة له من تدليس الشيوخ الـذي لم يسلم منه جمع من المحدثين.

سابعاً: يعرِّف برواة الحديث الذين ورد ذكرهم بالاقتصار على الكنية أو اللقب والشهرة أو غير ذلك من أنواع الاختصار في تسمية الرواة، ففي الحديث (١) جاء في الإسناد: عن واصل الأحدب، عن أبي وائل قال: خطبنا عمّار، فعقَّب بقوله: هذا حديث صحيح عال من حديث عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجر الكوفي عن أبيه عن واصل بن حيان الأحدب الأسدي عن أبي وائل شقيق بن سلمة الأسدي عن عمّار بن ياسر المخزومي.

وعقّب على الحديث (٣٨) بقوله: وأبو سهل اسمه عثمان بن حكيم. ثاهناً: زاد بعد تمام الأربعين حديثاً واحداً ختم الجزء به وهو في الصلاة على النبي على فكأنه رأى أن الأعمال تختم بالصلاة على النبي على وهو عمل طيب، وبالجملة فهذا الحديث وتر والله سبحانه وتعالى وتر يحب الوتر.

# وصف المخطوط وتوثيقه

لقد اعتمدنا في تحقيق هذا الجزء على نسخة واحدة، وهي من مخطوطات مكتبة فيض الله أفندي بإستنبول تحت رقم (٥٠٦)، وتقع في سبع عشرة لوحة في كل لوحة وجهان.

والأسطر في الصفحة الواحدة ما بين سبعة عشر إلى ثمانية عشر سطراً، وكلماتها في السطر الواحد تتراوح ما بين سبع إلى ثمان كلمات.

وقد كُتبت هذه الأربعون في أوائل القرن الثامن الهجري في أواخر شهر رمضان المبارك من سنة ست وسبعمائة من الهجرة بيد الفقير إلى الله أبي بكر عبد الله بن الأكرم أبي البركات المصري الشافعي النعماني بخط نسخي جميل مشكول وخالية من الأخطاء، وإذا وقع فيها خطأ استدركه في الهامش، اللهم إلا في مواضع يسيرة، وقد نبهنا عليها في التخريج.

وقد نقلت من نسخة يرجع تاريخها إلى القرن السادس الهجري في الخامس والعشرين من ربيع الآخر من سنة اثنتين وتسعين وخمسمائة بخط أبي الحسن علي بن عبد الله بن علي بن مفرج القرشي العطار والد رشيد الدين وهي مقابلة ومصححة وعليها سماعات كثيرة مستفيضة.

## • وأما عن توثيق النسخة ونسبة الجزء إلى مصنفه:

النسخة مسموعة ومقروءة على مؤلفها، قرأها غير واحد من العلماء عليه كما هو واضح من السماعات المثبتة بهوامش الأصل مما لا يدع محالاً للشك أن هذه الأربعين من تصنيف ابن أبي سعد النيسابوري.

٢ ـ ولقد ذكره المؤرخ الكبير عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي القزويني في كتابه ((التدوين في أخبار قزوين)) في ترجمة والده لما عقد فصلاً في ذكر شيوخه في الحديث وجمل من مسموعاته فقال (١/١): إسماعيل بن أحمد بن محمد الصوفي أبو البركات بن أبي سعد، سمع منه الأربعين المخرجة من مسموعاته.

" و كذا ذكره الحافظ ابن حجر ضمن مروياته في ((المعجم المفهرس)) في فصل الأربعينات بإسناده إلى المصنف (ص٤١٦، برقم ٩٢٣)، وكذلك في ((المجمع المؤسس)) (٧٥/٢) فقال: كتاب الأربعين لأبي البركات بن أبي سعد النيسابوري قرأته على أبي المعالي الأزهري بسماعه على إبراهيم بن علي بن أبي طالب الخيمي بإجازته من الحافظ رشيد الدين يحيى بن علي العطار ومن الفقيه نجم الدين عبد الله بن محمد بن البادرائي قالا: أنبأنا العماد الكاتب محمد بن محمد بن أله الأصبهاني ، أنبأنا عبد الرحيم ابن الشيخ أبي البركات ابن أبي سعد أنبأنا أبي به.

- ع ـ ذكر الإمام الذهبي في (رالسير)) (٤٤٥/١٨) في ترجمة الشريف السيد أبي نصر محمد بن سليمان الإمام أنه كان منقطعاً في رباط ابن أبي سعد وانتهى إليه إسناد البغوي، وأول إسناد يمر معنا في هذا الجزء هو من هذا الطريق.
- ـ ذكر الذهبي في ((السير)) (٣٧/١٩) في ترجمة طراد الزينبي أنه خُرج له جملة له جزء العوالي المشهورة وهـ و مـن شيوخ المصنف، وقد أحرج له جملة أحاديث في هذه الأربعين.
- النسخة المذكور في أولها، فإن النسخة يرويها ناسخها أبو بكر النعماني بسماعه من الرشيد العطار، عن العماد الكاتب، عن المصنف، وقد سبق ذكرهم جميعاً.

وأما ما جاء على طرة النسخة من أن هذه الأربعين من تخريج محمد ابن عبد الله بن أحمد بن محمد العامري، فليس له ذكر في إسناد النسخة ولا في خاتمتها، وما وحدنا له اتصالاً بالمصنف، ولم يذكر في السماعات المستفيضة على النسخة وهي في غاية الإتقان والجودة من حيث التصحيح والمقابلة كما علمت، إلا أنه ورد ذكره عرضاً في سماع واحد عند الحديث التاسع من هذه الأربعين، ونصه: «قرأت هذه الأربعين لابن أبي سعد البغدادي تخريج محمد بن عبد الله العامري على الشيخ الجليل الفاضل العدل الرضي تاج الدين عبد الله بن محمد ... أبي محمد عبد الوهاب بن أبي المعالي المتوج بن صالح الزبيري الشافعي بسماعه ... من نجم الدين البادرائي بسماعه من علي بن محمد بن علي الموصلي بسماعه من النيسابوري المخرج له ... ».

ومع ذلك فقد اتضح لنا بعد البحث والتفتيش في المصادر التي بين أيدينا أن العامري هذا غير معروف اللهم إلا أن يكون شيخ ابن الجوزي المترجم في «مشيخته» (ص٤٤) وفي «المنتظم» وفيات سنة (٥٣٠)، وفي «البداية والنهاية» لابن كثير (٢٢٦/١٢)، وفي تاريخ الذهبي وفيات السنة المذكورة، وكل من ترجم له بعد ابن الجوزي فهو ناقل عنه وهو أعلم الناس به، لأنه شيخه، وقد ترجم له ترجمة حافلة ولم يذكر من مصنفاته سوى شرحه لكتاب الشهاب.

وشيخ ابن الجوزي هذا هو محمد بن عبد الله بن أحمد بن حبيب المعروف بابن الخباز، وبعد النظر والتأمل تبين لنا أنه من طبقة المصنف وقد شاركه في بعض شميوخه،

ولكنه توفي قبله بإحدى عشرة سنة، وقبل قراءة الجزء على مصنفه بثمان سنين، واعلم أخي القارئ الكريم أن العامري المذكور على طرة نسختنا يختلف نسبه مع نسب شيخ ابن الجوزي في حد أبيه فهذا ابن محمد وذاك ابن حبيب فلذلك لا نرى أنه هو، ومهما يكن من أمر فلا يتأتى علينا من معرفته نفع ولا ضرر، وذلك للأمور الآتية:

١ ـ أن نسبة الجزء إلى مصنفه ثابتة كرؤية الشمس في رابعة النهار.

لا ـ أن الحافظ ابن حجر رحمه الله لما ذكر الكتاب ضمن مروياته في ((معجمه) (ص ٢١٤) برقم (٩٢٣)، وفي ((المجمع المؤسس) (٧٥/٢) لم ينسبه لغير مؤلفه أبي البركات ابن أبي سعد النيسابوري، مع أنه لما سرد الأربعينات لم يغفل عن ذكر المصنف ولا المخرج وكفى به حجة في سعة الاطلاع وطول الباع، بل هو الحافظ عند الإطلاق.

٣ ـ وكذلك الرافعي في ((التدوين)) (٣٤١/١) لما ذكره في مسموعات والده لم ينسبه لغير مؤلفه.

٤ ـ وللأمانة العلمية فقد أثبتنا ما وجدناه على طرة الجزء كما هو،
 وقد جاء كذلك في فهرس نوادر المخطوطات بتركيا لرمضان شيشن
 (١٩٢/١) حيث نسبه إلى العامري وهو خطأ ظاهر لا يخفى كما سبق بيانه، وبا لله التوفيق.

## منهجنا في التحقيق

لقد كان منهجنا في هذا الجزء "الأربعين العوالي" على النحوالتالي:

1 - قمنا بمقابلة المخطوط بعد نسخه على الأصل المنسوخ منه، وأثبتنا ما سقط من صلب الكتاب وألحق في الهامش، ووضعنا علامات الترقيم كالأقواس والفواصل وعلامات التعجب والاستفهام وغير ذلك مما تقتضيه قواعد الخط الحديثة، كما ضبطنا بعض الكلمات التي رأينا أنها تحتاج إلى ضبط في الإسناد والمتن ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً.

الضروري الذي يوضح المقصود ويُتمِّم الفائدة للقارئ دون إثقال النص المحقق والطُغيان عليه بما لا فائدة فيه، ولا ندعي الكمال فإن الكمال لله وحده وفيما يلى بيان ذلك:

أ ـ خرجنا الأحاديث تخريجاً علمياً موثقاً، وذلك بالإشارة إلى مظانها من كتب الحديث، كالصحاح والمسانيد والسنن والأجزاء الحديثة وغيرها، ثم حكمنا عليها صحة وضعفاً، وبينًا ما فيها من الفوائد الإسنادية والمتنية حسب القواعد المعمول بها لدى علماء الحديث.

وقد اتبعنا في تخريجنا للحديث الخطوات الآتية:

أولاً: نذكر موطن الالتقاء مع شيخ المصنف أو مع شيخ شيخه، حسب الاستطاعة في الوقوف على الحديث المراد تخريجه.

ثانياً: نذكر من أحرج الحديث من الأئمة على ترتيب الوفيات ما أمكن، ونجمع بين طرقه.

ثالثاً: نذكر أقوال الأئمة الحفاظ الذين تكلموا على الحديث تصحيحاً وتضعيفاً وعلى الرواة حرحاً وتعديلاً إذا اقتضى الأمر ذلك.

رابعاً: نذكر خلاصة القول في الحكم على الحديث.

ب ـ علقنا على المتن بما يقتضيه المقام من شرح الغريب معتمدين في ذلك على كلام الإمام البغوي، والخطابي، وغيرهما من الشراح.

"واحد وأربعون حديثاً" كما نبهنا على ما وقع للمصنف من اختصار في أول السند كما هو مبين في منهجه، ووضعنا ما زدناه عليه بين حاصرتين، فأغنى ذلك عن التنبيه عليه في مواضعه، وذكرنا صيغ الأداء الواردة في الإسناد تامة غير مختصرة.

\$ \_ قدمنا لهذه الأربعين بمقدمة تضمنت ترجمة المصنف وكذلك تراجم رواة السند إليه ترجمة وافية بالمقصود إن شاء الله، وكذا التعريف بالمخطوط وإثبات نسبته إلى المصنف، وبيان منهجه في الكتاب، ثم قمنا بوضع فهرس لمحتويات الكتاب، وآحر رتبنا فيه الأحاديث على حروف المعجم.

وبهذا العمل القليل نرجوا من الله تعالى الشواب الجزيل، كما نسأله السداد في القول والعمل وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم موجباً للفوز لديه في جنات النعيم، وصلى الله على محمد وآله وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

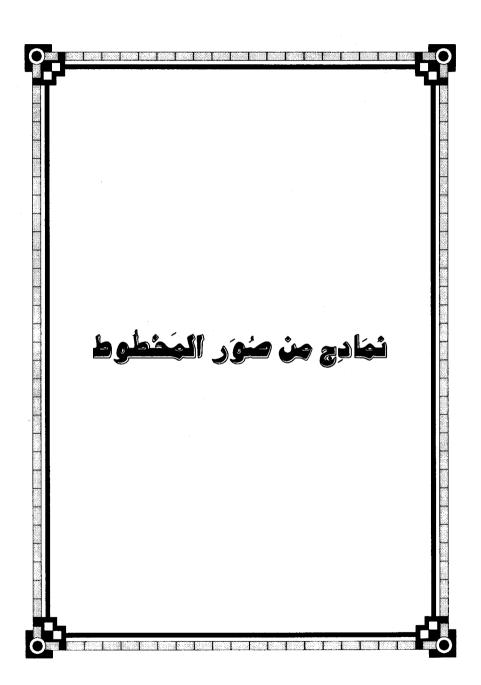

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
| • |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
| • |  |  |
|   |  |  |
| - |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
| • |  |  |
|   |  |  |
| • |  |  |
|   |  |  |

بيرالله بن الحين زيجيرالما وري المحتط المنتعول منه مكزا الفئر يرومهما مرابع وي: الأاذؤاجه وأضابه المحيانية احمي ŠÝ ŠŤ و معلم المعتما أوري المعالجة المعالمة الم المحرية والمرادة بزاداله يرج «رحهالله يففر ، وَلِيِّ اللَّهُ مِلْ قَ

نْ عروفَ عَنْ عَالِيدَ مُنْ وَحَيَمُ الله عَبُهَا انْهَا فَالسَّكَانُ يُوهِرُعَا مَدْ جُولُومُنَا ترزعكه النجيبي كارتماللنت نرسعه عنصشامة نزعرؤة يصومه فيالجا هلئة فلاقدم المدينة مسائة فامربصيامه فخاج موص بمطازيكا فضؤاله دبطنة وتزك يؤيرعا شورافئن نتاحاه تُنهُوْمه فربيتريِّهُ إِيما هليئة وَكَازِدسُولِ لِلله صلَّ الله عليه وَ حيج إخريجُهُ الجعَارِي عزالتعنبري زمالك عزهشا جرب مُنطئ مُسْرِجُناسمعه مرضاهها لخارك بي بوشرع عمدالحن هكالع متكان شخدله مثابه عز المدوي لأركه ميشكور للجاج في هجه عرسوي بر هُذَاعَرِ سِنْ مِعِيمَ الرَّحِيثَ عِبْدَالِهِ مَنْ عِبْدَاللَّهُ اللَّهِ الْمُؤْمِدِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَل الإلكُورُ إِعْنَا مِيهِ عِنْ وَأَصْلِيرُ جِبَّا لَا لِإِصْلِللَّهُ اللَّهِ الْمُؤْمِدِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ ا منابي وايل شغبغا بإيسلمة الايكدي فزعمكا ديؤكاس ويقهم واطباء الصكاة وافصر والخيك فازم على المسلم المام مزنياافطره عمنيد والأنال حطينًا عمارة المؤاوج رفيل تل فان بالباالينطان الإيلامينية معزال شوائق الوعدالله كليز مجيد بزكامه المعهالي انيونش كالمعمدالص زعدللك ماليتوعرابيه عن المالاحاب إ من ويه المحرسيّة المنتين ولسعين وحمر كمائية واللحرسيّة الشيخ السوخ للى المعرون بإناج العينة تراعزه للسافراة عليه توانااسكم فيإلنا مركز لعشزير وأفيته دشيداليز ابوللشيز بيبى نزعل زعبدالله نرعكى بمثمة ما من الطوابط ابوالدكات اسعيل فياء تشقع لحدث كالماليشا الووك على العولي وخذاله قراة عليه وانالسع ودالا ويشوا برسته فا روما معمدزارهبم الأما مربن يجدزع إزن عيدا لله مزالعباس فراة عليه فخ خترمايذ فالكالشرها لسبيليون ويوجونك لبكان نزعمالهم مزيقول انطول صلكة الدحل فقصرة طبتهما وز بالحناةالاط خواص كميية شهريبع المول مرسطة حسرى تبيعيا كالتابوالعا سمعمالله بنجعه بزعيدالعذبزا لبغوي فالتعتير والشبيخ النقيد الحام الماقط الالكرالنا فالمتعركان ع الغريش العل عادت (أي (أي الأمالية عند الصور العون و جاء البين عند الأسه إدار إدادا كائة فياله الديكها ويكراه عدادعك واعطائر مجعلان ابو

عدالاين حكرالدوسي هاحسره فالخياز يمركنة فلألفلأ السياق فحان إبيرهم أبررة خاله فالررسوا اناسمرومرانال الاعترنة وما تزددون وتلث كما كه فا 是是此

المراجعة ال جهتز صلاة ومسلاماً بدومان بدواه الده ربائعا طلاسي بدي الفيعظا هماك بالسالندي المسحا الما والمارات المارات الله المحافظة المحاف دلك واله دی الارس میمالید فالشلاة عليك فالقالله مغيلظ بعرف 2 (2000)
1/2/12/20
1/2/12/20
1/2/12/20
1/2/12/20
1/2/12/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20
1/2/20 المزعلاي سأعجما لاے لدہ اپن 1916 1917 الما المناه الاطراب المناع والدر الوعبال مع



# أربَعُونَ هَديِثاً مِنْ الصِّحَاجِ العَوالِي

لأبي البركات إسماعيل بن أبي سعلم النيسابوري

[-051-570]

| • |  |  |  |
|---|--|--|--|
| • |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
| • |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
| • |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
| • |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |



# جزء فيه أربعون حديثاً من الصحاح العوالي

المحرجة من مسموعات الأجل السيد الأوحد شيخ الشيوخ جمال الإسلام تاج الدين أبى البركات إسماعيل بن أبى سعد أحمد بن محمد النيسابوري ـ قدس الله روحه ـ مما حرجه الفقير إلى رحمـة الله تعـالى محمـد ابن عبدا لله بن أحمد بن محمد العامري رحمة الله عليه وجميع المسلمين، سماعاً (١) لكاتب الأصل المنقول منه هذا الفرع الفقير إلى عفو مولاه علي بن عبد الله بن مفرج القرشي ولولديه يحيى وعبد الحق وإحازة لبقية أولاده أبي محمد عبد العزيز وأمة الله تقية، وسماعاً لصاحب هذا الجزء وكاتبه من يـده مسكين ربه وفقير رحمته أبو بكر عبد الله بن مكرم الدين الأكرم أبي البركات ابن أبي الفرج بن أبي الفضل المصري الشافعي النعماني غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين آمين، ولأحيه لأبيه محمد بن أبي البركـات رحمـه الله بفضلـه وكرمه آمين حامداً لله على نعمه كلها بجميع محامده كلها ما علم منها وما لم يعلم ومصلياً ومسلماً على سيد المرسلين محمد رسول رب العالمين وعلى ذريته وآله وأزواجه وأصحابه أجمعين صلاة وسلاماً يدومان بدوام رب العالمين ورضي الله عن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

<sup>(</sup>١) في الأصل «سماع».

# بسرائله الرحن الرحير وبدر أسنعين

أحبرنا الشيخ الفقيه الإمام الحافظ الذّاكر النّاقد المتقن الأمين يحيى بن معين وقته، رشيد الدّين أبو الحُسين يحيى بن علي بن عبد الله بن علي بسن مُفَرِّج القرشي العطّار المصري قراءة عليه ونحن نسمع في يوم الجمعة حامس ربيع الآخرة سنة إحدى وستين وستمائة بالجامع العتيق بمصر المحروسة قال: أخبرنا الشيخ الصّدر الوزير عماد الدِّين عِزُّ الإسلام ناصر السُّنة مَعين الشريعة أبو عبد الله محمد بن محمد بن حامد بن أله الأصبهاني المعروف بابن أخي العزيز - أعزه الله قراءة عليه وأنا أسمع في النَّامن والعشرين من ربيع الآخر سنة اثنتين وتسعين و خمسمائة، قال: أخبرنا شيخ الشُّيوخ سيِّد الطَّوائف أبو البركات إسماعيل بن أبي سعد أحمد بن محمد النيسابوري الصوفي رحمه الله قراءة عليه وأنا أسمع وذلك في شوال سنة ثمان وثلاثين الصوفي رحمه الله قراءة عليه وأنا أسمع وذلك في شوال سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة قال:

### الحديث الأول

[1] - أحبرنا الشريف السيد أبو نصر محمد بن محمد بن علي بن الحسن بن محمد بن عبد الله الحسن بن محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن محمد بن العباس قراءة عليه ابن محمد بن إبراهيم الإمام بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس قراءة عليه في رباطنا وأنا حاضر أسمع في شهر ربيع الأول من سنة خمس وسبعين وأربعمائة قيل له: أخبركم أبو بكر محمد بن عمر بن علي بن محمد بن زنبور الورَّاق قال: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال: حدثنا سريج بن يونس، قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبحر، عن أبيه، عن واصل الأحدب، عن أبي وائل، قال: خطبنا عمّار فأبلغ وأوجز، فلما نزل قلنا: يا أبا اليقظان! لقد أبلغت وأوجزت فلو كنت تنفست؟ قال: سمعت رسول الله على يقول: « إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطب فإن من البيان سحراً ».

هذا حديث صحيح عالٍ من حديث عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجر الكوفي، عن أبيه، عن واصل بن حيَّان الأحدب الأسدي، عن أبي وائل شقيق بن سلمة الأسدي، عن عمَّار بن ياسر المخزومي.

أخرجه مسلم بن الحجاج في صحيحه، عن سُريج بن يونس، عن عبد الرحمن هكذا، فكأن شيخنا حدثنا به عن رجل، عن مسلم رحمه الله(١).

<sup>(</sup>۱) هذا حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير عبد الرحمين بن عبد الملك وأبيه عبد الملك بن سعيد فمن رجال مسلم، وهو من أفراده دون البخاري، وعبد الرحمن بن عبد الملك هو ابن سعيد بن حيان بن أبجر، نسب أبوه إلى حد أبيه لشهرته به، وهو ومن فوقه كلهم كوفيون.

والحديث أخوجه المزي في «تهذيب الكمال» (١٩١/٥٥ - ٢٥٩) من خمسة طرق عن أبي القاسم البغوي بهذا الإسناد، والطريقان الرابع والخامس من رواية أبي نصر الزينبي شيخ المصنف، عن أبي بكر بن زنبور، وعن أبي طاهر المخلص كلاهما عن أبي القاسم البغوي. وأخرجه أحمد (١٨٣١٧) والدارمي (١٠٥١) ومسلم (١٢/٣) والمبزار (٢٠٤١) وأبو نعيم في وأبو يعلى (١٤٠١) وابن خزيمة (١٧٨١) وابن حبان (٢٧٩١) وأبو نعيم في «المستخرج على صحيح مسلم» (١٥٥٥) والحاكم في «المستدرك» (٣٩٣/٣) والبيهقي (١٠٨٠) جميعاً من حديث عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجر، عن أبيه، واصل بن حيان الأحدب، عن أبي وائل شقيق بن سلمة، عن عمّار بن ياسر عن النبي راسي عند البزار والحاكم قوله (إن من البيان لسحراً).

وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه بهذه السياقة ».

وهذا من أوهامه، فالحديث عند مسلم كما تقدم، وليس هو على شرط البحاري، فإنه لم يخرج لعبد الرحمن بن عبد الملك ولا لأبيه.

وأخرجه البزار (٧٠٤) وابن المنفر في «الأوسط» (٤٠٠، ١٧٩٧/٦) وتمام في «الفوائد» كما في ترتيبه (٤٥٨) جميعاً من طريق محمد بن بكار، عن سعيد بن بشير، عن عبد الملك بن أبجر، عن واصل، عن أبي وائل، عن عمار بن ياسر قال: سمعت رسول الله على يقول: «طول الصلاة وقصر الخطبة من فقه الرجل، فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة، وإن من البيان سحراً».

هذا لفظ رواية ابن المنذر، ولم يذكر البزار لفظه وإنما أحالـه على ما قبلـه، وأما تمام فاقتصر على الطرف الأول منه.

وتحرف في المطبوع من الأوسط «سعيد » إلى سعد فليصحح.

وسقط من إسناده «عن عبد الملك بن أبجر » فليثبت.

وأخرجه أحمد (١٨٩٠٩) وأبو داود (١١٠٦) وأبو يعلى (١٦١٨، ١٦١٨) والحاكم (٢٨٩/١) والحاكم (٢٨٩/١) وابن عبد البر في «التمهيد» (١٩/١) من طريق العلاء بن صالح، عن عدي ابن ثابت قال: حدثنا أبو راشد، قال: خطبنا عمار بن ياسر فتحوز في خطبته، فقال رجل من قريش: لقد قلت قولاً شِفاءً، فلو أنك أطلت؟ فقال: «إن رسول الله ﷺ بإقصار الخطبة» وفي رواية «أمرنا رسول الله ﷺ بإقصار الخطب».

وقال الحاكم: « هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه، ووافقه الذهبي ».

وأبو راشد بحهول، تفرد بالرواية عنه عدي بن ثابت، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال الذهبي في «الميزان»: لا يُعرف.

ولا شك أن حديثه يعتضد بالذي قبله.

وأخرجه ابن عبد البر (۱۹/۱۰) من طريق سعيد بن عبد الرحمن المحزومي قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمر بن حبيب، عن عبد الله بن كثير، عن عمار بن ياسر قال: «أمرنا رسول الله على أن نقصر الخطبة ونطيل الصلاة» ورجاله ثقات، ولكنه منقطع: عبد الله بن كثير الداري المكي لم يسمع من عمار شه و لم يدركه.

وتحرف في المطبوع من التمهيد ((عمر)) إلى عمرو فليصصح.

ويشهد له ما أخرجه أبو داود (١١٠٧) والحاكم (٢٨٩/١) من طريق جعفر بن محمد الفريابي قالا: حدثنا محمود بن خالد قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: أخبرني شيبان أبو معاوية، عن سماك بن حرب، عن جابر بن سمرة قال: «كان رسول الله كل يطيل الموعظة يوم الجمعة، وإنما هن كلمات يسيرات» وإسناده حسن من أحل سماك بن حرب.

وأخرجه أحمد (٩/٥٠١) من وجه آخر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش، عن المسيب بن رافع، عن تميم بن طرفة، عن جابر بن سمرة قال: «كانت صلاة النبي على قصداً» وإسناده صحيح.

وأخرجه مسلم (١١/٣) من طريق محمد بن بشر قال: حدثنا زكريا \_ هـو ابـن أبـي زائدة \_ قال: «كنت أصلـي مـع النبي الثاندة \_ قال: «كنت أصلـي مـع النبي الصلوات فكانت صلاته قصداً وخطبته قصداً».

وأخرجه الجماعة عدا البحاري من طرق كثيرة مدارها على سماك بن حرب، عن حابر ابن سمرة الله لكن تابعه تميم بن طرفة كما تقدم عند أبي داود، فالحديث صحيح لا نزاع في صحته.

وقول المصنف في حديث الباب فيما قُرئ على شيخه أبي نصر الزينبي وهو يسمع: قيل له: أخبركم أبو بكر محمد بن عمر بن علي بن محمد بن زنبور الوراق، هكذا وقع نسبه عنده.

وقال الذهبي: « محمد بن عمر بن على بن خلف بن زنبور ».

و لم يختلف قول الذهبي في نسبه له في ((تاريخه)) وفي ((السير)) وفي ((العبر)).

وأما الخطيب فقال: «محمد بن عمر بن علي بن حلف بن محمد بن زنبور بن عمرو ابن تميم أبو بكر الوراق ».

كذا في «تاريخه» (٣٥/٣) وهو الصواب، لأنه ذكر نسبه تاماً وهو أعلم به من غيره، ويُحتمل أن يكون غيره اختصر نسبه لشهرته بابن زنبور، والله أعلم.

قال الذهبي في «السير» (١٦/ ١٩٥٥): «حدَّث عن أبي القاسم البغوي، وأبي بكر ابن أبي داود، ويحيى بن صاعد، وعمر الدربي، وغيره.

حدث عنه: أبو القاسم الأزهري، وأبو محمد الخلال، وجماعة حاتمتهم أبو نصر الزينبي ». قال الأزهري: « هو ضعيف في روايته عن البغوي، وسماعه من الدربي صحيح ».

وقال الخطيب البغدادي: « كان ضعيفاً حداً ».

وقال الذهبي: « سمعنا من طريقه كتاب البعث لابن أبي داود، والثاني من رواية زغبة عن الليث، والثالث من مسند ابن مسعود لابن صاعد، وهذه الأحزاء من أعلى ما عندي مع ضعفه، توفي سنة ست وتسعين وثلاثمائة ».

نقول: ولم يتفرد بهذا الحديث عن البغوي تابعه على روايته له غير واحد من الحفاظ منهم: الدارقطني وأبو طاهر المخلص كما ذكرنا في تخريجه.

قوله في متن الحديث « فلو كنت تنفست » أي أطلت قليلاً.

وقوله ﷺ ((مئنة من فقهه )) قال البغوي في ((شرح السنة)) (٢٥٢/٤): أي علامة فهي على وزن مفعلة والميم زائدة كقولهم مخلقة، ومعناه أن هذا مما يستدل به على فقه الرجل.

وقوله ﷺ « فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطب » قال الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم (٩٠٦): « الهمزة في (واقصروا) همزة وصل وليس هذا الحديث مخالفاً للأحاديث المشهورة في الأمر بتخفيف الصلاة لقوله في الرواية الأحرى (وكانت صلاته قصداً وخطبته قصداً) لأن المراد بالحديث أن الصلاة تكون طويلة بالنسبة إلى الخطبة لا تطويلاً يشق على المأمومين وهي حينئذ قصداً أي معتدلة، والخطبة قصد بالنسبة إلى وضعها » اه.

وقوله ﷺ « فإن من البيان سحراً ».

قال النووي (٩/٦): « قال القاضى عياض: فيه تأويلان:

أحدهما: أنه ذم، لأنه إمالة القلوب وصرفها بمقاطع الكلام إليه حتى يكسب من الإثم به كما يكسب بالسحر، وأدخله مالك في الموطأ باب ما يكره من الكلام وهو مذهبه في تأويل الحديث.

والثاني: أنه مدح، لأن الله تعالى امتن على عباده بتعليمهم البيان وشبهه بالسحر لميل القلوب إليه، وأصل السحر الصرف فالبيان يصرف القلوب ويميلها إلى ما تدعوا إليه، هذا كلام القاضى، وهذا التأويل الثاني هو الصحيح المحتار » انتهى بتصرف.

#### الحديث الثانى

[۲] - [قال أبو نصر: و] أخبرنا أبو بكر بن زنبور قال: حدثنا عيسى عبد الله بن سليمان بن الأشعث أبو بكر السحستاني قال: حدثنا عيسى ابن حماد أبو موسى بن زغبة التحييي قال: حدثنا الليث بن سعد، عن هشام ابن عروة، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «كان يوم عاشوراء يوماً تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله على يصومه في الجاهلية، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه حتى إذا فرض رمضان كان هو الفريضة وترك يوم عاشوراء فمن شاء صام ومن شاء أفطر ».

صحيح: أخرجه البخاري، عن القعنبي، عن مالك، عن هشام، فكأن شيخنا سمعه من صاحب البخاري<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) حديث صحيح متفق على صحته من حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها، ومن حديث الزهري، عن عروة، عنها.

فقد أخرجه مالك (۸۲۷) وأحمد (۲۹/۱، ۵۰، ۱۹۲) والدارمي (۱۷۷۰) والبحاري (۵۷/۳، ۵۱/۵، ۳۰/۱) وأبو داود (۲٤٤۲) والبحاري (۵۷/۳) والبحاري (۲۰۲۱) وأبو داود (۲۶۶۲) والبحاري في «الكري» والشمائل» (۴۰۳) والنسائي في «الكري» (۱۸۳۸، ۱۰۱۰) وابن خزيمة (۲۰۸۰) وأبو عوانة (۲۹۲۹–۲۹۸۱) وابن أبي داود في «مسند عائشة» (۲۸، ۲۸) وابس حبان (۲۲۲۱) وأبو نعيم في «المستخرج» (۲۵۵۲–۲۵۵۵) من طرق عن هشام بن عروة.

وأخرجه أحمد (٢٤٣/٦) والدارمي (١٧٦٧) والبحاري (١٨٢/٢) ٣٠/٥، ٢٩٩٦) وأخرجه أحمد (٢٨٣٩) وأبو عوانة ومسلم (٢٨٣٩) وابن ماجه (١٧٣٣) والنسائي في «الكبرى» (٢٨٣٩) وأبو عوانة

(۲۹۸۲-۲۹۸۲، ۲۹۸۵، ۲۹۸۷-۲۹۸۷) وأبو نعيم (۲۵۵۷) من طرق عن الزهري. وأخرجه الحميدي (۲۰۰۰) ومن طريقه أبو نعيم (۲۵۵۵) قال حدثنا الزهري وهشام بن عروة.

وأخرجه البحاري (٣١/٣) ومسلم (١٤٧/٣) والنسائي في «الكبرى» (٢٨٣٧، ٢٨٣٧، وأخرجه البحاري وأبو عوانة (٣٩٨٩ - ٢٩٩٠) وأبو نعيم (٢٥٥٧) من طريق الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب أنّ عراك بن مالك حدثه.

#### الخديث الثالث

[٣] - [وبالإسناد السابق إلى عبد الله بن أبي داود قال:] حدثنا عيسى قال: حدثنا الليث، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، عن النبي على أنه قال: (( إذا نعس أحدكم في صلاته فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه )). صحيح: أخرجه مسلم عن قتيبة، عن مالك، عن هشام(١).

<sup>(</sup>١) حديث صحيح متفق على صحته من حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رفي الله عنها.

فقد أخرجه مالك (۴۰٩) وعبد الرزاق (۲۲۲) والحميدي (۱۸۵) وأحمد (۲/۵۰، ۲۰۷ و ۲۰۷ و ۲۰۷ و ۲۰۷ و ۱۹۰/۲) ومسلم (۲/۰۱) والبخاري (۲/۳۱) ومسلم (۲/۰۱) وأبو داود (۱۳۱۰) وابن ماجه (۱۳۷۰) والبترمذي (۳۵۵) والنسائي (۱۹۹۱) وابن خزيمة (۷۰۹) وأبو عوانة (۲۲۲۱-۲۲۱) وابن أبي داود في «مسند عائشة» (۵، ۲۷) وابن حبان (۲۸۵۲–۲۰۸۶) وأبو نعيم في «المستخرج» (۲۸۸۱) والبيهقي (۲۸/۳) والبغوي (۲۶۸) من طرق عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي .

# الحديث الرابع

[\$] - [وبالإسناد المذكور آنفاً قال:] حدثنا عيسى قال: حدثنا الليث، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أنها قالت: « ما ضرب رسول الله على حادماً، ولا رسول الله على المرأة من نسائه قط، وما ضرب رسول الله على حادماً، ولا ضرب شيئاً قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما خُيِّر رسول الله على بين أمرين قط إلا اختار أيسرهما ».

صحيح: أخرجه مسلم، عن أبي كريب، عن أبي أسامة، عن هشام فكأن شيخنا حدثنا به عن رجل، عن مسلم(١).

(١) حديث صحيح تفرد به مسلم دون البخاري.

فقد أخرجه أحمد (٣١/٦، ٢٠٦، ٢٢٩) والدارمي (٢٢٢) ومسلم (٣٤٨) والدارمي (٢٢٢٤) ومسلم (٧٠/٧) وابن ماحة (١٩٨٤) والترمذي في «الشمائل» (٣٤٨) والنسائي في «الكبرى» (٩١٦٥) وابن أبي داود في «مسند عائشة» (٨٦) جميعاً من حديث هشام بن عروة. وأخرجه أحمد (٦٠/١، ٢٣٢) وعبد بن حميد (١٤٨١) وأبو داود (٤٧٨٦) والنسائي في «الكبرى» (٩١٦٣) جميعاً من حديث الزهري.

كلاهما عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها.

تنبيه: هذه الأحاديث الثلاثة (٢، ٣، ٤) ساقها المصنف من طريق أبي بكر بن زنبور، عن عبد الله بن أبي داود، وكلها ثابتة في «مسند عائشة» رضي الله عنها، الذي صنفه ابن أبي داود واقتصر فيه على رواية هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، وكلها صحيحة؛ لكن لم نجد واحداً منها من رواية الليث بن سعد، عن هشام بن عروة، ولا من رواية عيسى بن حماد التجيبي، عن الليث، ولا من رواية عبد الله بن أبي داود عنه، وإنما هي عنده من طرق أخر عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، والليث بن سعد حافظ واسع الرواية، وله شيوخ عدة فلا يمتنع أن يكون رواها على الوجهين، وابن زنبور تقدم القول فيه والله أعلم.

## الحديث الخامس

[6] - حدثنا الشريف الكامل نقيب النقباء ذو الشرفين أبو الفوارس طرّاد بن محمد بن على الزيني الهاشمي رحمه الله إملاءً في يوم الجمعة رابع شهر رمضان سنة اثنتين وسبعين وأربعمائة قال: حدثنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن محمد بن رِزْقوَيْه قال: حدثنا محمد بن يحيى بن عمر بن علي بن حرب قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن حرب قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي الله القدر إيماناً واحتساباً غُفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غُفر له ما تقدم من ذنبه،

صحيح عال أخرجه البحاري في كتابه الصحيح، عن علي بن المدين، عن سفيان بن عيينة الهلالي بهذا الإسناد، فكأن شيخنا حدثنا به عن صاحب البحاري رحمه الله (١).

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين، غير علي بن حرب بن محمد الطائي فهو صدوق فاضل أحرج له النسائي، وقد تابعه غيرُ واحد من أصحاب سفيان عنه، والحديث في "جزئه عن سفيان بن عيينة" برقم (۳۰).

وأخرجه الشافعي في «السنن المسأثورة» (۱۹۷) والحميدي (۹۰۰، ۲۰۰۷) وأحمد (۲۲۱٪) والبخاري (۹/۳) وأبو داود (۱۳۷۲) والنسائي (۸/٤، ۱۱۷، ۱۵۳، ۱۵۳) وابن خزيمة (۱۸۹٤، ۱۹۹، ۲۱۹) وأبو يعلى (۹۳۰) وابن الجارود (٤٠٤)

والبيهقي (٤/٤ • ٣) وابن عبد البر في «التمهيد» (٧/٤ • ١) والبغوي في «شرح السنة» (٢ • ١٧) كلهم من حديث سفيان بن عيينة بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (۱۷۸۳) ه. ٤، ٤٢٣، ٤٧٣) والدارمي (۱۷۸۳) والبخاري (۳۳/۳) ومسلم (۱۷۷۲) والنسائي (۱۵۷/٤، ۱۱۸/۸) وأبو عوانة (۳۳/۳) ومسلم (۲۲۹۴–۲۹۹۶) من طرق عن يحيى بن أبي كثير.

وأخرجه أحمد (٢٣٢/٢) والبخاري (١٦/١) وابن ماحة (١٦٤١) والنسائي (١٩٤١) والنسائي (١٩٤١) وابن حبان (٣٤٣٢) جميعاً من حديث محمد بن فُضيل، عن يحيى بن سعيد الأنصاري.

وأخرجه أحمد (٣٨٥/٢) ٥٠٣ (١٣٢٦) وابن ماجة (١٣٢٦) والترمذي (٦٨٣) من طرق عن محمد بن عمرو.

ثلاثتهم: (يحيى بن سعيد، ومحمد بن عمرو، ويحيى بن أبي كثير)، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي على بألفاظ مطولة ومختصرة.



#### الحديث السادس

[7] - حدثنا طراد بن محمد الزيني قال: أحبرنا أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر بن سعدان الكسكري قال: أحبرنا الحسين بن يحيى بن عياش قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد قال: حدثنا أبي قال: سمعت النعمان يحدث عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن النبي على قال: « بينا راعي غنم في غُنيمة إذ عدا الذئب فأخذ منه شاة فاتبعها فاستنقذها منه، فقال الذئب: من لها يوم لا يكون لها وأخذ منه شاة فاتبعها فاستنقذها منه، فقال الذئب: من لها يوم لا يكون لها راعياً غيري » قال: فقالوا: سبحان الله! قال: « فإني أؤمن به أنا وأبو بكر وعمر » قال أبو هريرة: قال رسول الله على : « بينا رجل يسوق بقرة حمل عليها شيئاً إلتفتت إليه فقالت: إني لم أخلق لهذا، إنما خُلقت للحرث » قال الناس: سبحان الله! فقال رسول الله على : « أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر » رضي الله عنهما.

صحيح: أخرجه البخاري عن أبي اليمان، عن شعيب، عن الزهري هكذا(١).

<sup>(</sup>١) حديث صحيح متفق على صحته من حديث الزهري.

والنعمان هو ابن راشد ليس بالقوي في الزهري، لكنه تُوبع عليه، تابعه عُقيل، ويونس، وسفيان عن الزهري.

فقد أخرجه البخاري (٥/٥) ومسلم (٧٠١١) والنسائي في «الكبرى» (١١٤) والنسائي في «الكبرى» (١١٤) والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٣٠٦٧) وعثمان بن أحمد السمرقندي (٢) من حديث الليث، عن عقيل، ومن حديث ابن وهب، عن يونس، ومن حديث أحمد بن شيبان، عن سفيان.

ثلاثتهم، عن ابن شهاب الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة، عن أبي هريرة في عن النبي على .

وأخرجه الحميدي (١٠٥٤ ١ ـ ١٠٥٥) وأحمد في «مسنده» (١٠٣١ ، ١٩٣٨) والبحاري في «صحيحه» (١٠٥٢ ) وفي «فضائل الصحابة» (١٨٣ ، ١٨٣) والبحاري في «صحيحه» (١١/٧) وفي «الأدب المفرد» (٢٠٩) ومسلم (١١/٧) والرمذي (٢٠١٧ ، ٢١٥ ) والنسائي في «الكبرى» (١١١٨ – ١١٨) وابن حبان (٨١١١ – ٢١٨ ) والبغوي في «شرح السنة» (٣٨٨٩) من طرق عن: (عبد الرحمن الأعرج، وسعد بن إبراهيم، والزهري، ومحمد بن عمرو) عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة ، عن النبي .



# الحديث السابع

#### كرامة لأمير المؤمنين عثمان خاصة الله

[٧] - حدثنا الزَّيني قال: حدثنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن الفضل بن يعقوب قال: قُرئ على أبي علي إسماعيل بن محمــد الصّفّــار وأنــا أسمع قال: حدثنا الحسن بن عرفة قال: حدثنا روح بن عبادة البصري، عن ابن جريج قال: أخبرني أبو خالد، عن عبد الله بن أبي سعيد المدنى قال: حدثتني حفصة بنت عمر قالت: كان رسول الله ﷺ ذات يوم جالساً قـد وضع ثوبه بين فحذيه، فجاء أبو بكر ﷺ فاستأذن فأذن لـه والنبي ﷺ على هيئته، ثم عمر ﷺ بمثل هذه القصة، ثم علي ﷺ ثم ناس من أصحابه والنبي ﷺ على هيئته، ثم جاء عثمان ﷺ فاستأذن فأخذ رسول الله ﷺ ثوبــه فتجللـه، قالت: ثم تحدثوا ثم حرجوا قالت: فقلت: يا رسول الله جاء أبو بكر وعمر وعلى وناسٌ من أصحابك وأنت على هيئتك فلما جاء عثمان تجللت بثوبك، قالت: فقال: (( ألا أستحيي ممن تستحيي منه الملائكة )).

#### حديث حسن

وقد أخرج مسلم معنى هذه القصة من حديث عائشة رضي الله عنها(١).

<sup>(</sup>١) حديث حسن كما قال المصنف، رحاله ثقات غير أبي حالد وعبـد الله بن أبي سعيد المدني، فهما جمهولان، وقد زعم غير واحد من المحققين المعاصرين أنه أبو حالد الدالاني وهـو وهـم لا يخفى،

فأما أبو حالد هذا فقد توبع، تابعه أبو يعفور الأصغر عبد الرحمن بن عبيد ووالـد ابـن حريج على احتمال في هذه المتابعة كما سيعلم من تخريجه فلا تضرنا جهالته.

وقد ترجم له أبو أحمد الحاكم في «الأسامي والكنى» (١٩٣٩) فقال: «أبو خالد يزيد، ويُقال عثمان عن عبد الله بن أبي سعيد المدني، عن حفصة بنت عمر، روى عنه أبو الوليد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكى».

وأما عبد الله بن أبي سعيد فقد ترجم له الحافظ في «تعجيل المنفعة» (٢٢٢) فقال فيما نقله عن الحسيني في أصل كتابه: «عبد الله بن أبي سعيد المدني أبو زيد عن حفصة بنت عمر رضي الله عنهما، وعنه أبو يعفور وغيره لا يُدرى من هو ».

ثم قال الحافظ ابن حجر فيما زاده على الأصل: «قلت: الغير الذي روى عنه أيضاً أبو خالد واسمه عثمان، أو يزيد ذكر ذلك أبو أحمد في «الكنى»، وقد أخرج له أحمد حديثه من طريق ابن جريج، عن أبي خالد، ومن طريق شيبان، عن أبي يعفور كلاهما عنه عن حفصة رضى الله عنها، في فضل عثمان الله.

وأخرجه البخاري أيضاً في «التاريخ» من طريق ابن جريج بــه، ومـن طريـق أبـي حمـزة السكري، عن أبي يعفور .

وقال أبو أحمد الحاكم في «الكنى»: أبو يعفور الراوي عنه أُراه عبد الرحمن بن عبيد \_ يعني أبا يعفور الأصغر \_ و تلخص من هذا أن لعبد الله بن أبي سعيد راويين، و لم يجرح و لم يأت يمتن منكر فهو على قاعدة ثقات ابسن حبان، لكن لم أر ذكره في النسخة التي عندي والله أعلم » انتهى كلام الحافظ.

قلنا: لا سيما ولحديثه هذا شاهد من حديث عائشة عند مسلم وابن حبان وغيرهما، وسيأتي تخريجه إن شاء الله.

والحديث عند الحسن بن عرفة في «جزئه» برقم (٧٥) ومن طريقه البيهقي (٢٣١/٢) عن روح بن عبادة بهذا الإسناد.



وأخرجه عبد بن حميد (١٥٤٧) عن أبي عاصم، وابن أبي عاصم في «السنة» (١٣١٩) عن أبي موسى ـ وهو محمد بن المثنى ـ عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد، وأبو أحمد الحاكم في «الأسامي والكنى» (١٨٨٤) من طريق الحجاج بن محمد، ومن طريق أبي عاصم.

ثلاثتهم: (روح، والضحاك، والحجاج) عن ابن جريج قال: أحبرني أبو خالد، عن عبد الله بن أبي سعيد قال: حدثتني حفصة بنت عمر بن الخطاب قالت: كان رسول الله على فذكره.

زاد ابن أبي عاصم في آخره: قال ابن حريج، وأخبرني أبي بنحـوه، يعـني أن أبـاه تـابع أبـا خالد عن عبد الله بن أبي سعيد، ويُحتمل أن يكون والد ابن حريـج رواه عـن أبـي خـالد أيضاً، والأول أولى كما يقتضيه السياق.

ووقع بينهم تفاوت في تسمية شيخ ابن حريج ففي رواية روح، عن ابن حريج أحبرني أبو حالد غير مسمى، وكذا في رواية عاصم عن ابن حريج فيما رواه عنه ابنه في «كتاب السنة» والبحاري في «تأريخه» كما ذكر ابن حجر.

وأما عبد بن حميد فرواه عن أبي عاصم، عن ابن جريج وسماه عثمان بن حالد، وكذا عند أبي أحمد الحاكم من طريق أبي عاصم، عن ابن حريج، عن عثمان أبي حالد دون تسمية أبيه.

وأما الحجاج بن محمد فرواه عن ابن جريج وقال: أخبرني يزيد أبو خالد كما عند الحاكم. وقال ابن حجو: « ورُويناه في الغيلانيات من طريق الحجاج بن محمد غير مسمى أيضاً والراجح أنه أبو خالد عثمان بن خالد، والله أعلم ».

وأخرجه أحمد في «المسند» (٢٨٨/٦) وفي «فضائل الصحابة» (٧٤٨/١) قال: حدثنا هاشم، حدثنا أبو معاوية شيبان، عن أبي اليعفور، عن عبد الله بن سعيد المدنسي، عن حفصة بنت عمر قالت: دخل علي رسول الله على ذات يوم فوضع ثوبه، فذكره.

وأخرجه البيهقي (٢/٣٢-٢٣٢) من طريق عبيد الله بن موسى، عـن شـيبان وهـو أبو معاوية بن عبد الرحمن بهذا الإسناد.

وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير عبدًا لله بن سعيد ويُقال: عبد الله بن أبي سعيد المدني، فقد سبق بيان حاله.

وزعم بعض المحققين من أهل العلم المعاصرين أنه تحرف في «المسند» عبد الله بن سعيد وأن الصواب عبد الله بن أبي سعيد كما في «أطراف المسند» وكما في «حامع المسانيد والسنن» لابن كثير، لكن يُشكل على هذا الزعم ما وقع في «فضائل الصحابة» للإمام أحمد بنفس الإسناد كما تقدم عبد الله بن سعيد و لم يذكر الحافظ ابن حجر في «تعجيل المنفعة» غير عبد الله بن أبي سعيد والذي يظهر لنا والعلم عند الله أن رواية أبي يعفور على الصواب كما ذكرنا ليس فيها تحريف.

وأخرجه ابن أبي عاصم (١٣٢٠) قال حدثنا المقدمي، حدثنا أبو معشر، حدثنا إبراهيم بن عمر ، عن حفصة بنت عمر إبراهيم بن عمر بن أبان، حدثنا أبي، عن عبد الله بن عمر، عن حفصة بنت عمر قالت: «بينما هي قاعدة وعائشة عند الرسول ﷺ فذكر نحوه.

وهذا إسناد ضعيف، المقدمي شيخ ابن أبي عاصم هو محمد بن أبي بكر بن علي بن عطاء المقدمي وهو صدوق كما قال ابن معين، ووثقه أبو زرعة وابن قانع، وقال أبو حاتم: «صالح الحديث محله الصدق»، (تهذيب الكمال).

وأبو معشر هو يوسف بن يزيد البراء البصري ضعفه ابن معين فيما قاله الكوسج عنه. وقال أبو حاتم: « يُكتب حديثه ».

وقال أبو داود: « ليس بذاك ».

وقال على بن الجنيد، عن محمد بن أبي بكر المقدمي: « حدثنا أبو معشر البراء وكان ثقة ».

وذكره ابن حبان في «الثقات». (تهذيب التهذيب).

وآفة الإسناد: إبراهيم بن عمر بن أبان البصري.

قال الدارقطني: « روى عن الزهري حديثاً لم يتابع عليه ».

وقال أبو حاتم: «ضعيف الحديث ».

وقال البخاري: « في حديثه بعض المناكير ».

وقال ابن أبي حاتم: « ترك أبو زرعة حديثه فلم يقرأه علينا ».

وقال ابن حبان: « لا يحتج بخبره إذا انفرد أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا المقدمي،

حدثنا أبو معشر، حدثنا إبراهيم بن عمر بن أبان، حدثني أبي، عن أبيه أبان بن عثمان، سمعت ابن عمر بنسخة، وربما أسقط أبان من الإسناد فصار عن أبيه، عن ابن عمر » (لسان الميزان).

وأبوه عمر بن أبان ذكره ابن حبان في الثقات في موضعين (١١٧/٥، ١٥٣/٥) وله ترجمة في اللسان أيضاً وفيه: «قال ابن عدي حدثنا أبو يعلى حدثنا المقدمي حدثنا أبو معشر البراء، عن إبراهيم بن عمر بن أبان بن عثمان، عن أبيه، عن عثمان بأحاديث كلها غير محفوظة منها: أن النبي الله أسر إليه أنه يقتل ظلماً ».

قلنا: وقول ابن عدي كما نقله عنه الحافظ في «اللسان» في ترجمة الابن أحاديثه مقاربة مردود بهذا الإسناد الذي ساقه ابن عدي نفسه في ترجمة الأب، والله أعلم.

والخلاصة: أن الإسناد ضعيف لا يعتد به في المتابعات، وإنما أشرنا إليه من باب التنبيه، وهو من النسخة التي أشار إليها ابن حبان فيما تقدم.

وللحديث شاهد صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها كما قال المصنف. فقد أخرجه على بن حجر السعدي (٣١٧) والبخاري في «الأدب المفرد» (٣٠١) ومسلم (١٦٧٥) وأبو يعلى (٢١٩٥) والطحاوي في «شسرح مشكل الآثار» ومسلم (١٦٩٥) وابن حبان (٢٩٠٧) والبيهقي (٢٠٧٦-٢١١) والبغوي في «شسرح السنة» (٣٨٩٩) جميعاً من حديث إسماعيل بن جعفر قال: حدثني محمد بن أبي حرملة، عن عطاء بن يسار وسليمان بن يسار وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة قالت: كان النبي شخ مضطجعاً في بيته، كاشفاً عن فخذيه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له، فدخل وهو على تلك الحال، فتحدث، ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك، فتحدث، ثم استأذن عثمان فجلس النبي شخ فسوّى عليه ثيابه قال محمد: ولا أقول فتحدث، ثم استأذن عثمان فحلس النبي شخ فسوّى عليه ثيابه قال محمد: ولا أقول فلك في يوم واحد، فدخل فتحدث فلما خرج قالت عائشة: يا رسول الله دخل أبو بكر فلم تهش له و لم تباله، ثم دخل عثمان فحلست وسويت عليك ثيابك فقال: « ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة ».

VY

وأخرجه للإمام أحمد (٦٢/٦) من وجه آخر قال: حدثنا مروان قال: أخبرنا عبيد الله بن سيّار قال: سمّعت عائشة بنت طلحة تذكر عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله على كان حالساً كاشفاً عن فحذه فذكره بمعناه.

### وفيه : رريا عائشة ألا أستحيي من رجل والله إن الملائكة تستحيي منه $_{ m w}$ .

ومروان شيخ الإمام أحمد هو مروان بن معاوية الفزاري وهو ثقة حافظ، لكنه يدلس أسماء الشيوخ ويروي عن المجهولين، وقد صرح بتسمية شيخه عبيد الله بن سيّار وهو مجهول، ذكره الحافظ في «تعجيل المنفعة» فقال: «عبيد الله بن سيّار روى عن عائشة رضي الله عنها وعنه مروان، قال الحسيني مجهول ».

ثم تعقبه بقوله: « ما رأيته في مسند عائشة رضي الله عنها من مسند أحمد فلعله عبيـد الله ابن شماس الآتي بعده ».

قلنا: أما الجهالة فنعم، وأما روايته فهي ثابتة في مسند الإمام أحمد عن عائشة بنت طلحة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فاستدراكه على الحسيني غير حيد لقوله فلعله عبيـد الله بن شماس، والله أعلم.



#### الحديث الثامن

[٨] - حدثنا الزينبي قال: أخبرنا محمد بن الحسين بن الفضل قال: قرئ على إسماعيل بن محمد وأنا أسمع قال: حدثنا الحسن بن عرفة قال: حدثنا عبد السلام بن حرب، عن زياد بن خيثمة، عن نعمان بن قراد، عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله على: « خُيِّرت بين الشفاعة وبين أن يدخل شطر أمتي الجنة فاخترت الشفاعة، لأنها أعم وأكفى، أترونها للمؤمنين المتقين؟ لا ولكنها للمذنبين المتلوثين الخطائين ».

حدیث حسن<sup>(۱)</sup>.

وهذا إسناد رجاله ثقات غير النعمان بن قراد ويُقال على بن النعمان بن قراد فهو مجهول غير معروف العدالة ترجمه البخاري وابن أبي حاتم فلم يذكرا فيه حرحاً ولا تعديلاً، وذكره ابن حبان في الثقات على قاعدته المعروفة في توثيق المجاهيل. وفي عبد السلام بن حرب كلام لا ينزل بحديثه عن رتبة الحسن إذا لم يخالف، ولكنه خولف في هذا الإسناد.

<sup>(</sup>١) حديث معل بالاضطراب من جهة الإسناد من حديث ابن عمر، وهو صحيح من وجه آخر من حديث أبي موسى في اختياره ﷺ للشفاعة دون الجملة الأخيرة منه كما سيعلم من تخريجه والكلام عليه.

فقد أخرجه الحسن بن عرفة في «جزئه» برقم (٩٣) وعنه ابن أبي داود في «البعث» (٤٤) ومن طريقه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (٧٣٠) والبيهقي في «الاعتقاد» (١٣٠١) وابن الأبار في «معجمه» (٨٠١-١١) كلهم من حديث الحسن بن عرفة بهذا الإسناد، إلا أنه وقع في «المعجم» لابن الأبّار «عن عبد الله بن عمرو» ولكنه نبه عليه فقال الصواب «عبد الله بن عمر بن الخطاب».

فقد أخرجه أحمد (٢٥٤٥) وابن أبي عاصم في «السنة» (٠١٠) كلاهما من حديث معمر بن سليمان الرقي قال: حدثنا زياد بن حيثمة، عن علي بن النعمان بن قراد، عن رجل، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عن النبي على فذكر نحوه.

فقد اتضح من رواية معمر بن سليمان الرقي أنه خالف عبد السلام بن حرب فقال: عن زياد بن خيثمة، عن علي بن النعمان بن قراد، عن رجل، عن ابن عمر رضي الله عنهما. وثُمّ اختلاف ثالث على زياد بن خيثمة.

فقد أخرجه ابن ماجه (٢٠١٦) وابن أبي داود (٤٥) واللالكائي (٢٠٧٥) جميعاً من حديث إسماعيل ابن أبي الحارث \_ وهو إسماعيل بن أسد \_ قال: حدثنا أبو بدر شحاع بن الوليد، عن زياد بن خيثمة، عن نُعيم بن أبي هند، عن ربعي بن حراش، عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله ﷺ فذكره.

ورجاله ثقات غير أبي بدر شجاع بن الوليد بن قيس السَّكوني.

قال أحمد بن حنبل: «كنت مع يحيى بن معين فلقي أبا بدر، فقال له: اتق الله يا شيخ، وانظر هذه الأحاديث لا يكن ابنك يعطيك، قال أبو عبد الله: فاستحييت وتنحيت ناحية ».

وقال المروزي: « قلت لأحمد: ثقة هو؟ قال: أرجو أن يكون صدوقاً ».

وقال حنبل: «قال أبو عبد الله: كان أبو بدر شيخاً صالحاً صدوقاً كتبنا عنه قديماً ». قال: «ولقيه ابن معين يوماً، فقال له: يا كذاب، فقال له الشيخ: إن كنت كاذباً، وإلا فهتكك الله ».

قال أبو عبد الله: « فأظن دعوة الشيخ أدركته ».

وقال ابن أبي خيثمة، عن ابن معين: « شجاع بن الوليد ثقة ».

وقال أبو حاتم: «عبد الله بن بكر السهمي أحب إلي منه وهـو شيخ ليس بـالمتين لا يُحتج بحديثه ».

وقال أيضاً: «روى حديث (قابوس في العرب) وهو منكر، وشجاع لـين الحديث إلا أنه عن محمد بن عمرو بن علقمة روى أحاديث صحاحاً ».

وقال أبو زرعة: « لا بأس به ».

ونقل ابن خلفون، عن ابن نمير توثيقه، وذكره ابن حبان في «الثقات».اهـ هذا ما تلخص لنا من ترجمته في «تهذيب الكمال».

والحق أنه حسن الحديث إذا لم يخالف، وكأن ابن معين رجع عن تهمته إياه بالكذب فوثقه، وأفادنا أبو حاتم أن حديث شجاع ابن الوليد عن محمد بن عمرو بن علقمة صحيح، وإنما أطلنا النفس في ترجمته لأن أبا إسحاق الحويني صحح له هذا الحديث في تعليقه على كتاب «البعث» وأنّى له الصحة، وقد علمت حال المترجم له وما وقع فيه من الاختلاف على زياد بن خيثمة.

ولذلك قال الدارقطني: «يرويه زياد بن حيثمة واختلف عنه، فرواه عبد السلام بن حرب، عن زياد بن خيثمة، عن نعمان بن قراد، عن نافع، عن ابن عمر، ولا يصح فيه نافع، ورواه معمر بن سليمان الرقي، عن زياد بن خيثمة، عن علي بن النعمان بن قراد، عن رجل، عن ابن عمر، ورواه أبو بدر شجاع بن الوليد، عن زياد بن خيثمة، واختلف عنه، فرواه إسماعيل بن أبي الحارث، عن أبي بدر، عن زياد بن خيثمة، عن نعيم بن أبي هند، عن ربعي، عن أبي موسى الأشعري، وخالفه غير واحد عن أبي بدر، عن زياد بن خيثمة فقالوا: عن نعيم بن أبي هند، عن ربعي، عن النبي الله مرسلا، والحديث مضطرب جداً » اها، انظر «العلل» (٤/٤ ٥ق).

ولم يغفل أبو إسحاق الحويني عن علة هذا الحديث التي هي الاضطراب، ولم يخف عليه كلام الدارقطني في القدح في صحته، فإنه قال في تعليقه على كتاب «البعث»: وقد ساق الدارقطني في «العلل» (٢/ق٣٣) أوجها للاضطراب في هذا الحديث وختم بحثه بقوله والحديث مضطرب جداً، غير أن الحديث صح عن أبي موسى الأشعري في أخرجه ابن ماجه (٢١٤) من طريق أبي بدر شجاع بن الوليد قال: حدثنا زياد بن حيثمة، عن نعيم ابن أبي هند، عن ربعي بن حراش، عن أبي موسى الأشعري مرفوعاً بلفظ حديث الباب، قال البوصيري في «الزوائد» (٣٠): إسناده صحيح، وهو كما قال.اهـ

قلنا: إنما يصح الحديث إذا رُوي من وحه سالم من علة الاضطراب ومن إعلاله بالإرسال أيضاً، وقد أعله الدارقطني \_ وهو سيد الحفاظ \_ بهما جميعاً،

ولما سُئل عن حديث نعيم بن أبي هند، عن ربعي بن حراش، عن أبي موسى الأشعري، أحاب فيه بنحو مما سبق ذكره وقال في آخر كلامه: «ليس فيها شيء صحيح »، انظر: «العلل» (١٣١٠).

قلنا: وثمة علة ثالثة تقصر بالحديث عن رتبة الصحة، وهي القدح في عدالة أحد رواته وهو شجاع بن الوليد كما سبق بيانه، فلو أن أبا إسحاق حسن إسناده مع أنه لا يحتمل التحسين بمفرده و لم يتابع البوصيري على تصحيحه إياه لا سيما وقد علم قول الدارقطى بنفى الصحة عنه لكان أقرب للصواب.

وقد صح الحديث من رواية أبي بردة عن أبيه عن النبي الله دون قوله ﴿ أَتُرُونُهَا لَلْمُؤْمِنِينَ المُتَقِينَ ﴾.

قلنا: وهذا إسناد حسن، رحاله ثقات رحال الصحيح، غير عاصم وهو ابن أبي النجود فإنما أخرجا له مقروناً بغيره وهو حسن الحديث ولم يتفرد به عن أبي بردة.

فقد أخوجه الطبراني في المعجم الصغير (٧٨٤) من طريق يونس بن عبيد، عن حميد ابن هلال، عن أبي بردة، عن أبي موسى قال: كنا مع رسول الله على في غزاة فاستيقضنا فذكر نحوه، وفيه « إنه أتاني آت من ربي فخيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة أو الشفاعة فاخترت الشفاعة » وفي آخره « شفاعتي لمن شهد أن لا إلمه إلا الله وأن محمداً رسول الله ».



وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة (٨٧١) وابن عساكر في تـاريخ دمشق (٨٧١) كلاهما من حديث هشام بن عمّار قال: حدثنا الحكم بن هشام، حدثنا عبد الملك بن عمير، عن أبي بردة وأبي بكر ابني أبي موسى، عن أبي موسى قـال: كنا مع رسول الله في ذات ليلة فعرس وعرسنا فقال: «أتى آت بعدكم من ربكم فخيرني بين أن يدخل نصف أمـتي الجنة وبين الشفاعة فاخـرت الشفاعة » فقلنا: يا رسول الله اجعلنا ممن تشفع له، قال: «أنتم منهم » قلنا: أفلا نبشر الناس بها يا رسول الله (وابتدره) الرحال فلما كثروا على رسول الله في قال: «هي لكل من مات لا يشوك بالله شيئاً ».

هكذا رواه ابن أبي عاصم باحتصار، ولفظ رواية ابن عساكر أتمّ، وعلق عليه الشيخ الألباني رحمه الله فقال: «حديث صحيح ورجاله ثقات رحال البحاري على ضعف في هشام غير الحكم بن هشام وهو أبو محمد الكوفي الدمشقى صدوق » اهـ.

وقال ابن عساكر بعد روايته إياه من طريق أبي حفص بن شاهين: قال ابن شاهين: تفرد بهذا الحديث الحكم بن هشام عن عبد الملك بن عمير، وهو حديث غريب ما سمعناه إلا منه، والحكم بن هشام رحل من أهل الكوفة كان يتجر إلى الشام وهو ثقة، كذلك حدثنا الإصطحري عن عباس قال: سمعت يحيى بن معين يقول: الحكم بن هشام كوفى ثقة.

قلنا: وخلاصة القول أن الحديث قد حاء من ثلاثة طرق حسان عن أبي بردة عن أبيــه عن النبي على فهو صحيح لمحموع طرقه.

وله طريق رابع يرويه سُكين بن عبد العزيز، عن يزيد الأعرج عن حمــزة بن علي بن عُخْفر عن أبي بردة عن أبيه عن النبي على النبي الله عن أبيه الله عن النبي الله عن النبي الله عن أبيه الله عن النبي الله عن الله عن النبي الله عن الله عن

أخرجه الإمام أحمد (١٩٧٢٤) عن الحسن بن موسى الأشيب عن سُكين بن عبد العزيز. وإسناده لا بأس به في المتابعات، وا لله تبارك وتعالى أعلم.



#### الحديث التاسع

[9] - أخبرنا الإمام جمال الإسلام أبو محمد رزق الله بن عبد الوهاب ابن عبد العزيز التميمي رحمه الله قراءة عليه وأنا أسمع سنة أربع وثمانين وأربعمائة قال: أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مهدي قراءة عليه فأقر به وأنا أسمع قال: أخبرنا أبو عبـد الله محمـد بـن مخلد العطار الخصيب الدوري قراءة عليه في صفر سنة ثلاثين وثلاثمائة قال: حدثنا محمد بن عثمان بن كرامة قال: حدثنا خالد بن مخلد، عن سليمان بن بلال، عن شريك بن أبي نمر، عن عطاء، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: « إن الله على قال: من عادى لي ولياً فقد آذنني بالحرب، وما تقرب إليّ عبدي بشيء أحب إليّ من أداء ما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشى عليها، فلئن سألني عبدي لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأكره مساءته وk بد له منه k

هذا حديث صحيح شريف حسن من حديث سليمان بن بـ لال أبي أيوب التيمي، عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر القرشي المديني، عن عطاء ابن يسار أبي محمد، عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صحر الدوسي.



أخرجه البخاري عن ابن كرامة هذا بهذا السياق، فكأن شيخي أخبرنا به عن رجل عن البخاري رحمة الله عليه (١).

(١) حديث حسن، تفرد به البخاري دون مسلم، وهو من غرائب الصحيح وهو أشرف حديث رُوي في صفة الأولياء.

فقد أخرجه أبو القاسم بن بلبان المقدسي في «المقاصد السنية» (ص٨٥) والذهبي في «ميزان الاعتدال» (١/١) كلاهما من طريق رزق الله بن عبد الوهاب شيخ المصنف بهذا الإسناد والمتن.

وأخرجه البخاري (١٣١/٨) وابن حبان (٣٤٨) وأبو نعيم في «الحلية» (١/٤) والبيهقي في «الحلية» (١٩٦) وفي «الأسماء والصفات» (٢٩٠) وأبو القاسم المهرواني في «الفوائد المنتخبة» (٤٠) والمزي في «تهذيب الكمال» (٢٦/١٩-٩٧) والذهبي في «تذكرة الحفاظ» (٢٧/٣) ، ١٠٨٤ ا - ١٠٨٥) والسيوطي في «بغية الوعاة» (٢٤/٢٦) كلهم من حديث محمد بن عثمان بن كرامة، عن خالد بن مخلد به.

قال الذهبي بعد روايته له: «فهذا حديث غريب حداً، لولا هيبة «الجامع الصحيح» لعدّوه في منكرات حالد بن مخلد وذلك لغرابة لفظه، ولأنه ينفرد به شريك وليس بالحافظ، ولم يُرو هذا المتن إلا بهذا الإسناد ولا خرجه من عدا البحاري، ولا أظنه في «مسند» أحمد، وقد اختلف في عطاء فقيل: هو ابن أبي رباح والصحيح أنه عطاء بن يسار».

وقال الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر كلام الذهبي باختصار: «قلت: ليس هو في «مسند أحمد حزماً، وإطلاق أنه لم يرو هذا المتن إلا بهذا الإسناد مردود، ومع ذلك فشريك شيخ حالد فيه مقال أيضاً، وهو راوي حديث المعراج الذي زاد فيه و نقص وقدَّم وأحرَّ، وتفرد فيه بأشياء لم يتابع عليها».

ثم قال: «ولكن للحديث طرق أخرى يدل مجموعها على أن له أصلاً».

ثم ذكر له شواهد من حديث عائشة، وأبي أمامة، وعلي، وابن عباس، وأنس، وحذيفة، ومعاذ ولكنها شواهد ضعيفة من حيث الإسناد قاصرة من حيث المتن،

ليس فيها شاهد واحد تام المعنى اللهم إلا حديث عائشة من رواية عبد الواحد بن ميمون، عن عروة عنها ولكنه ضعيف الإسناد فلذلك ضربنا عنها صفحاً.

نقول: الحمد لله الذي أوقع في قلوب العلماء للصحيح هيبة، وصان ألسنة كثير منهم عن الطعن في أحاديثه، ورزق الأمة تلقي ما فيه بالقبول، لأنهم يعلمون أن مصنّفَه هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البحاري أمير المؤمنين في الحديث.

فأما خالد بن مخلد القطواني فهو من كبار شيوج البخاري، روى عنه مباشرة، وروى عنه مباشرة وروى عنه مباشرة وروى عنه بواسطة فهو أعلم به من غيره، والحق أن الرجل صدوق يتشيع كما قبال أبو داود، وقد وثقه العجلي وصالح بن محمد بن جزرة وابن شاهين، وقال ابن معين: ما به بأس.

وقال الحافظ في مقدمة «الفتح» (٠٠٠) بعد أن ذكر أقوالهم فيه: «أمَّا التشيع فقد قدمنا أنه إذا كان ثبت الأحد والأداء لا يضره، لا سيما ولم يكن داعية إلى رأيه، وأما المناكير فقد تتبعها أبو أحمد بن عدي من حديثه وأوردها في كامله، وليس فيها شيء مما أحرجه له البحاري، بل لم أر له عنده من أفراده سوى حديث واحد وهو حديث أبي هريرة "من عادى لي ولياً" وروى له الباقون سوى أبي داود».اه

قلنا: وأما شريك بن عبد الله بن أبي نمر فهو صدوق احتج به الشيخان وغيرهما، ووثقه أبو داود وابن سعد والعجلي، وقال ابن معين والنسائي: ليس به بأس، وكان يحيى بن سعيد لا يحدث عنه، لكن حدث عنه مالك وهو لا يحدث إلا عن ثقة في غالب أمره، وحدث عنه جمع من الثقات، وكونه أخطأ في مواضع يسيرة من حديث "الإسراء والمعراج" ليس معناه أنه يخطئ في كثير من حديثه، وليست المتابعة شرطاً في قبول حديث الثقة إذا لم يعلم له مخالف، والوهم ما سلم منه أحد حتى مالك وشعبة.

وخلاصة القول: أن شريك بن عبد الله بن أبي نمر حسن الحديث، بل هو من شرط الصحيح، ومن أراد الزيادة في البحث عن هذا الحديث سنداً ومتناً فليراجع «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (١٩٩١-١٣١) وكذلك «السلسلة الصحيحة» للعلامة الألباني عليه رحمة الله (١٦٤٠) وكذا «فتح الباري» تحت رقم (٢٠٠٢) والله تعالى أعلم.



#### الحديث العاشر

[ • 1 ] \_ أخبرنا أبو محمد التميمي قال: أخبرنا أبو عمر قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد قال: حدثنا أبو أسامة، عن هشام، عن أبيه قال: سمعت عبد الله بن جعفر يقول: سمعت علياً يقول سمعت النبي الله يقول: «خير نسائها مريم ابنة عمران، وخير نسائها خديجة بنت خويلد ».

صحيح: أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب، عن أبي أسامة، عن هشام فكأن شيخنا رواه عن صاحب مسلم(١).

(١) حديث صحيح متفق على صحته من حديث هشام بن عروة.

فقد أخرجه أحمد (٩٢٠، ١١٠٩) والبخاري (٤/٠٠، ٢٠٠٥) ومسلم (٢٧/٧) ومسلم (٢٣٢/٧) والمترمذي (٣٨٧٧) وعبد الله بن أحمد في ((زوائده على مسند أبيه)) (٩٣٨) والنسائي في ((الكرى)) (٨٣٥) والدولابي في ((الذرية الطاهرة)) (٢٨) وأبو منصور ابن عساكر في ((الأربعين في مناقب أمهات المؤمنين)) (٢)، جميعاً من حديث هشام بن عروة بهذا الإسناد.

ووقع عند مسلم: قال أبو كريب: «وأشار وكيع إلى السماء والأرض ».

قال الإمام النووي رحمه الله (١٩٨/١٥): «أراد وكيع بهذه الإشارة تفسير الضمير في «نسائها» وأن المراد به جميع نساء الأرض، أي كل من بين السماء والأرض من النساء، والأظهر أن معناه: أن كل واحدة منهما حير نساء الأرض في عصرها، وأما التفضيل بينهما فمسكوت عنه ».اهـ

# الحديث الخادي عشر

[۱۱] - أخبرنا التميمي قال: أخبرنا أبو عمر قال: أخبرنا محمد بن مخلد قال: حدثنا طاهر بن خالد بن نزار بن المغيرة بن سليمان يُعرف بالأيلي قال: حدثني أبي قال: أخبرني إبراهيم بن طهمان قال: حدثني محمد بن زياد، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على : «إني خبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة ».

حديث حسن صحيح(١).

<sup>(</sup>١) حديث صحيح متفق على صحته من حديث الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، وأخرجاه من وجوه أخر عن أبي هريرة كما سيعلم من تخريجه.

فقد أخرجه ابن مندة في «الإيمان» (٩١٠) من طريق الحسين بن حفص، عن إبراهيم بن طهمان بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (٩٣٠٣، ٩٥٥٣) وإسحاق بن راهويه (٦٨-٦٩) ومسلم (١٣١/١) وابن خريمة في «الإيمان» (٨٠٩-٩٠٩) جميعاً من حديث شعبة، عن محمد بن زياد.

وأخرجه أحمد (٩٥٩، ١٤٣) والدارمي (٨٠٠٨) والبحاري (٩/٠٧١) ومسلم (١٧٠/٩) والبحاري (٩/٠٧١) ومسلم (١٧٠/٩) وابن خزيمة في «التوحيد» (٣٧٠) وأبو عوانة (٢٥٦) والآجري في «الشريعة» (٩٩٠) وابن مندة في «الإيمان» (٨٩٢) والمحام (٨٩٢) والقضاعي في «مسند الشهاب» (٩١٠، ١٠٤٩) والبيهقي في «الأسماء والصفات» (٣٤٨) والخطيب في «تاريخ بغداد» (١٤١/١٤)، جميعاً من حديث الزهري، عن أبي سلمة.

وأخرجه مالك (٣٦٦) وأحمد (٢٠١١) والبخاري (٨٢/٨) وابن خزيمة (٣٦٥) وابن خزيمة (٣٦٥) وابن حبان (٢/١٩) وابن عبد البر في (التمهيد) (٢/١٩) والبيهقي (٠٥٠) والبغوي (٣٦٠) جميعاً من حديث أبي الزناد، عن الأعرج.

وأخرجه الدارمي (٢٨٠٩) ومسلم (١٣١/١) ويعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» (المعرفة والتاريخ» (١٣١/١) وابن خزيمة (٣٦٧-٨٩١) جميعاً من حديث الزهري أن عمرو بن أبي سفيان بن أسيد بن جارية الثقفي أخبره.

**وأخرجه** مسلم (١٣١/١) وابن خزيمة (٣٦٦) من حديث جرير، عن عمارة \_ وهو ابن القعقاع \_ عن أبي زرعة.

وأخرجه أحمد (٤٠٠٤) ومسلم (١٣١/١) وابن ماجة (٢٠٠٧) والـترمذي (٣٦٠٦) والـترمذي (٣٦٠٦) وابن مندة وابن خزيمة (٣٦٨) وأبو عوانة (٥٥٠) والآجري (٢٨٧-٧٨٦) وابن مندة (٣٦٠٩-٣٦٤) واللالكائي (٣٤٠١) وأبو نعيم في «الحليسة» (٣٦٣/٧) واللالكائي (٣١٠٥) وأبو نعيم في «الحليسة» (٣١٣/٧) وفي «الشعب» (٣١٣) وفي «الشعب» (٣١٣) وفي «الآداب» (٢١٨) وفي «الاعتقاد» (ص٥٥٨) والبغوي (١٢٣٧)، جميعاً من وفي «الأعمش، عن أبي صالح.

وأخرجه أحمد (٧٧١٤) وابن مندة (٠٠٩) قال: حدثنا عبد الرزاق قبال حدثنيا معمر، عن الزهري قال أخبرني القاسم بن محمد.

وأخرجه عبد الرزاق (۲۰۸۱) وعنه أحمد (۸۱۳۲) ومن طريقه ابن خريمة (۳۷۱) وانح مبد الرزاق، عن معمر، وابن مندة (۹۰۷) والبغوي (۱۲۳۵) جميعاً من حديث عبد الرزاق، عن معمر، عن همام بن منبه.

وأخرجه هناد في «الزهد» (۱۸۲) ومن طريقه الآجري في «الشريعة» (۷۹۱) من حديث محمد بن إسحاق، عن موسى بن يسار.

تسعتهم: (محمد بن زياد، وأبو سلمة، وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج، وعمرو بن أبي سفيان، وأبو زرعة، وأبو صالح، والقاسم بن محمد، وهمام بن منبه، وموسى بن يسار)،

عن أبي هريرة، عن النبي عَلِيُ بألفاظ متقاربة، وعند مسلم من حديث أبي صالح عن أبي هريرة زيادة بلفظ: « فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئاً \_ يعني الشفاعة \_ ».

ومما ينبغي أن يعلم: أن المصنف رحمه الله دقيق في عبارته حيث حكم على هذا الحديث فقال: «حديث حسن صحيح »، لأن في إسناده طاهر بن حالد بن نزار وهو وأبوه صدوقان روى الابن عن أبيه بعض الأفراد والغرائب كما قال ابن عدي، وقال ابن أبي حاتم في الابن: «كتبت عنه مع أبي بسامراء وهو صدوق »، وقال الخطيب: «ثقة »، وقال الدارقطني: «هو وأبوه ثقتان »، انظر «اللسان» (٢٠٩/٣).

قلنا: وقد توبع، تابعه الحسين بن حفص، عن إبراهيم بن طهمان كما تقدم.

فظهر من هذا أن قول المصنف «حسن » يعني بهذا الإسناد، وقولة «صحيح » لاتفاق الشيخين على صحته من غير هذا الوجه، بل هو متواتر عن أبي هريرة كما سبق بيانه والله أعلم.



#### الحديث الثاني عشر

[۱۲] \_ أحبرنا التميمي قال: أحبرنا ابن مهدي قال: أحبرنا ابن علد العطار قال: حدثنا طهر قال: حدثني أبي قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان قال: حدثني الأعمش، عن أبي سفيان، عن حابر أنه قال: قال رسول الله على: « يخرج أناس من النّار قد احترقوا حتى كانوا كالحمم، فيلقون على باب الجنة فيرئش عليهم أهل الجنة من الماء فينبتون كما ينبت الغثاء في حَميلة السيل ».

حديث حسن من حديث أبي سفيان طلحة بن نافع السعدي، عن حابر بن عبد الله الأنصاري.

حدث عنه الأعمش أيضاً وروى أحاديثه الثقات عن الأعمش(١).

ثلاثتهم عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن حابر قال: قال رسول الله على الله على الله على التوحيد في النار حتى يكونوا هماً فيها، ثم تدركهم الرحمة فيخرجون، فيلقون على باب الجنة، فيرش عليهم أهل الجنة من الماء فينبتون كما ينبت الغثاء في حمالة السيل ثم يدخلون الجنة »، واللفظ لأحمد، وهو أثم من لفظ المصنف.

وقال الرمذي: «حديث حسن صحيح ».

وقال البغوي: « حديث صحيح أحرجه مسلم من أوجه عن جابر ».

<sup>(</sup>١) حديث حسن كما قال المصنف.



قلنا: وليس هو عنده من هذا الوجه، وقد استوفى الإمام اللالكائي في «الاعتقاد» سياق طرقه لكنه لم يخرجه من حديث الأعمش عن أبي سفيان، عن جابر د

وقوله (( حتى كانوا كالحمم )): الحمم الفحم واحدها حممة.

و« الغثاء »: ما يبس من النبت فحمله الماء فألقاه في الجوانب، قال الله تعالى ﴿ فَجعل عَثَاءُ أُحوى ﴾ أي جعله غثاء أحوى .

والأحوى: الذي اشتد خضرته، وقال ﴿ وَفَجَعَلْنَاهُ مِ غَثَاءَ ﴾ أي أهلكناهم فذهبنا بهم كما يذهب السيل بالغثاء.اهـ قاله البغوي في الشرح.

وفي الحديث وما في معناه من الأحاديث الصحيحة المتواترة عن النبي الله ودعلى الخوارج والمعتزلة الذين يقولون: «إن مرتكب الكبيرة مخلد في النار ويزعمون أن من دحل النار لا يخرج منها »، وفيه رد على المرحئة الذين يقولون: «إن الموحدين لا يدخلون النار لأنهم يعتقدون أن الإيمان لا تضر معه معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة »، والحق الذي دل عليه الكتاب والسنة وهو اعتقاد أهل السنة والجماعة، أن عصاة الموحدين إذا ماتوا من غير توبة فهم تحت مشيئة الله تعالى، إن شاء عفى عنهم وغفر لهم وأدخلهم الجنة ابتداء، وإن شاء عالى منها بفضله ورحمته، والله أعلم.

# الحديث الثالث عشر

ويسمى يعلى بن أحمد بن على البانياسي، قراءة عليه وأنا أسمع، قيل له: ويسمى يعلى بن أحمد بن على البانياسي، قراءة عليه وأنا أسمع، قيل له: أخبركم أبو الحسن أحمد بن محمد بن موسى بن القاسم بن الصلت المحبّر قراءة عليه، قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي إملاءً قال: حدثنا أبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري، عن مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه أن رسول الله من على رحل وهو يعظ أحاه في الحياء سالم، عن أبيه أن رسول الله من الإيمان ».

صحیح: أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف، عن مالك، فكأن شيخنا حدث به عن رجل، عن البخاري<sup>(۱)</sup>.

فقد أخوجه مالك في «الموطأ» من رواية أبي مصعب عنه (١٨٩٠) وأحمد (١٨٩٥) والمحد (١٨٩٥) والبخاري في «صحيحه» (١٢/١) وفي «الأدب المفسرد» (٢٠٢) وأبو داود (٤٧٩٥) والبخاري في «التسريعة» (٣٣٥) وابن مندة في «الإيمان» (١٧٦) والقضاعي في «منسد الشهاب» (٥٥٥)، جميعاً من حديث مالك بن أنس.

وأخرجه الحميدي (٦٢٥) وابن أبي شيبة (٢٢/٨) وأحمد (٤٥٥٤) ومسلم (٢٦/١) وأخرجه الحميدي (٦٢٥) وأبو نعيم في وابن ماجة (٥٨) والـترمذي (٢٦١٥) وأبو يعلمي (٤٤٤، ٥٤٨٧) وأبو نعيم في «المستخرج» (١٤٨) وابن مندة (١٧٤) جميعاً من حديث سفيان بن عيبنة.

<sup>(</sup>١) حديث صحيح متفق على صحته من حديث الزهري.

وأخرجه عبد الرزاق (٢٠١٤) وأحمد (٦٣٤١) وعبد بن حميد (٧٢٥) ومسلم (٢٦٤) وابن حبيان (٢١٠) وأبيو نعيم (٢٦١) والخرائطي في «مكارم الأحلاق» (٢٦٦) وابن حبيان (٢١٠) وأبيو نعيم (١٤٩) وابن مندة (١٧٥) جميعاً من حديث عبد الرزاق عن معمر.

وأخرجه البخاري في «الصحيح» (٣٥/٨) وفي «الأدب المفرد» (٢٠٢) وابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» (٧٣) وابن مندة (١٧٦) والبغوي في «شرح السنة» (٣٥٩٤) جميعاً من حديث عبد العزيز بن أبي سلمة.

وأخرجه الطبراني في (الصغير) (٧٤٤) من طريق الأوزاعي عن قرة بن عبد الرحمن.

وأخرجه ابن مندة (١٧٦) من طريق الليث عن ابن مسافر \_ وهو عبد الرحمن بن خالد بن مسافر \_ ومن طريق بشر بن شعيب بن أبي حمزة عن أبيه.

سبعتهم عن الزهري، عن سالم، عن أبيه رضي الله عنهما، عن النبي ﷺ.

وقال ابن مندة: « رواه الزبيدي ويونس وعقيل » يعني عن الزهري، وتحرف في المطبوع من «المستخرج» لأبي نعيم فجاء فيه (معمر عن سالم عن الزهري عن أبيه) والصواب: معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه، كما هو معلوم.

# الحديث الرابع عشر

[\$1] \_ [وبالإسناد المتقدم آنفاً قال:] حدثنا إبراهيم قال: حدثنا أبو سعيد الأشج قال: حدثنا المحاربي، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم، عن علقمة بن وقاص، عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله يقول: (( إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله أو امرأة يتزوجها فهجرته لما هاجر له )).

اتفق الشيخان على إخراجه في صحيحيهما.

أما البخاري فأحرجه عن الحميدي، عن سفيان بن عيينة، وعن القعنبي ويحيى بن قزعة، عن مالك، وعن محمد بن كثير، عن الثوري كلهم عن يحيى بن سعيد.

وأما مسلم فأخرجه عن الزهراني، عن حماد، وعن محمد بن رمح، عن الليث، وعن القعنبي، عن مالك كلهم عن يحيى.

فكأن شيخنا رواه لنا عن صاحبي الشيخين(١).

<sup>(</sup>١) حديث صحيح متفق على صحته من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري.

فقد أخرجه الحميدي (۲۸) وأحمد (۱۹۸، ۳۰۰) والبخاري (۲/۱، ۲۱، ۱۹۰/۳) وابن ماجة (۲۲، ۲۷) وابن ماجة (۲۲، ۲۷) وابن ماجة (۲۲۰) والترمذي (۲۲۰) والنسائي في «المحتبى» (۱۸۸، ۱۵۸۱، ۱۳/۷) وابن ماحق وفي «المكبرى» (۲۲۸، ۲۷۳۱) وابن خزيمة (۱۲۲، ۲۵۵، ۱۶۳)، من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصاري بهذا الإسناد.

وعزو المصنف لهذا الحديث ظاهر بأن البحاري لم يخرجه من حديث حماد بن زيد، وإنما أحرجه مسلم وحده، وهو عندهما جميعاً من حديث حماد بن زيد، وبا لله التوفيق.

#### الحديث الخامس عشر

[ • ١ ] - أخبرنا البانياسي، حدثنا أبو الفتح محمد بن أحمد بن محمد ابن أبى الفوارس الحافظ إملاءً في ذي القعدة سنة ست وأربعمائة قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي قال: حدثنا جعفر بن محمد بن الحسن القاضى قال: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن أبو أيوب قال: حدثنا الوليد ابن مسلم قال: حدثنا عبد الله بن زبر قال: حدثني بسر بن عبيد الله(١) قال: حدثني أبو إدريس الخولاني قال: سمعت أبا الدرداء يقول: كانت بين أبي بكر وعمر محاورة فأغضب أبو بكر عمر فانصرف عنه مغضباً، وتبعه أبو بكر يسأله أن يغفر له، فلم يفعل حتى أغلق بابه في وجهه، وأقبـل أبـو بكـر إلى النبي ﷺ ـ قال أبو الدرداء: ونحن عنده ـ فقال النبي ﷺ: ﴿ أَمَا صَاحِبُكُمُ هذا فقد غامر » قال: وندم عمر على ما كان منه فأقبل حتى سلّم وجلس إلى رسول الله على وقص على رسول الله على الخبر، قال أبو الدرداء: فغضب رسول الله ﷺ وجعل أبو بكر يقول: يا رسول الله لأنا كنـت أظلم، فقـال رسول الله ﷺ: ﴿ هُلُ أَنتُم تَارَكُونَ لِي صَاحِبِي؟ قَلْتَ: يَا أَيُهَا النَّاسِ إِنِّي رسول الله إليكم، فقلتم: كذبت، وقال أبو بكر: صدقت ».

<sup>(</sup>١) وقع في المخطوط (ريسر بن عبد الله) والصواب بسر بن عبيد الله، بالباء الموحدة وبالمهملة وأبوه بالتصغير كما أثبتنا.

صحيح: أخرجه البخاري عن عبد الله بن محمد بن سليمان بن عبد الرحمن، وقع لنا عالياً فكأن شيخنا حدثنا به عن صاحب البخاري عنه(١).

#### (١) حديث صحيح تفرد به البخاري دون مسلم.

فقد أخرجه البخاري (٦/٥) وأبو نعيم في «فضائل الخلفاء الأربعة» (٣٩) والبيهقي (٢٣٦) والبيهقي والبيهقي (٢٣٦/١) والمزي في «تهذيب الكمال» (١١٠/١)، جميعاً من حديث صدقة بن خالد، عن زيد بن واقد.

وأخرجه البخاري (٧٥/٦) والطبراني في «مسند الشاميين» (١٨/١) وأبو القاسم بن بلبان في «تحفة الصديق» (١٩) من حديث الوليد بن مسلم.

كلاهما عن بسر بن عبيد الله، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي الدرداء قال: كنت جالساً عند النبي عليه فلا فذكره.

وقوله ﷺ «أما صاحبكم هذا فقد غامر »، قال الحافظ في «الفتح» (٢٥/٧): «قوله فقد غامر بالغين المعجمة أي خاصم، والمعنى: دخل في غمرة الخصومة، والغامر الذي يرمي بنفسه في الأمر العظيم كالحرب وغيره.

وقيل: هو من الغِمْر بكسر المعجمة وهو الحقد، أي صنع أمراً اقتضى له أن يحقد على من صنعه، ويحقد الآخر عليه » اهـ.

قلنا: وفي الحديث منقبة عظيمة لأبي بكر الصديق الله فإن النبي الله خصه بالتصديق وأثنى عليه بالإيمان، وقدمه بالصحبة على غيره، فقال: « هل أنتم تاركون لي صاحبي، قلت: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم، فقلتم: كذبت، وقال أبو بكر: صدقت »، وكان الله يغضب لغضب أبى بكر ويرضى لرضاه.

ورضي الله عن حسان بن ثابت إذ يقول:

إذا تذكرتَ شجواً من أخي ثقة التالي الشاني المحمود مشهده وكان حِب رسول الله قد علموا

فاذكر أخاك أبا بكر بما فعلا وأول الناس طُرَّاً صدّق الرسلا من البريـة لم يعـدل بـه رحـلا

# الحديث السادس عشر

[17] – أخبرنا البانياسي قال: حدثنا ابن أبي الفوارس الحافظ قال: أخبرنا أبو القاسم عمر بن جعفر بن محمد بن سلم قال: حدثنا أبو محمد الحارث بن أبي أسامة قال: حدثنا يونس بن محمد الصدوق قال: حدثنا ليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن سعيد بن جبير وطاوس، عن ابن عباس أنه قال: كان رسول الله على يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فكان يقول: ((التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله ».

هذا حديث صحيح: أخرجه مسلم في صحيحه، عن محمد بن رمح، عن الليث بن سعد(١).

فقد أخرجه الشافعي في «المسند» (٩٧/١) وأحمد (٢٦٦٥) ومسلم (١٤/١) وأبو داود (٩٧٤) وأبو داود (٩٧٤) وأبن ماجة (٠٠٥) والترمذي (٠٩٠) والنسائي في «المحتبي» (٢٤٢/٢) وفي «الكبري» (٢٦٧) وابن خزيمة (٥٠٠) وأبو عوانة (٢٠٠٦-٢٠٢) والطحاوي في «الكبري» (٣٦٧) وابن خزيمة (٥٠٠) وابن حبان (٢٩٥١-١٩٥٤) والطبراني في «الكبير» (شرح معاني الآثار» (٢٩٧١) وابن حبان (٢٩٥١-١٩٥٤) والطبراني في «الكبير» (١٩٩٠) والدارقطين (٢٩٩٠) والبيهقي في «السنن» (٢٧٧/٢) والبغوي في «شرح السنة» (٢٧٩)، كلهم من حديث الليث بن سعد بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>١) حديث صحيح تفرد به مسلم دون البخاري.

وأخرجه الطبراني (۱۰۷۹۷/ ۲۰۱۹) من طريق رشدين بن سعد، عن عمرو بن الحارث، عن أبي الزبير، عن طاوس وعطاء، عن ابن عباس قال: كان رسول الله ﷺ يعلمنا التشهد فذكره بنحوه.

وأخرجه الطحاوي (٢٦٣/١) من طريق ابن جريج قال: سئل عطاء وأنا أسمع عن التشهد فقال: «التحيات المباركات الطيبات الصلوات لله » ثم ذكر مثله، ثم قال: «لقد سمعت عبد الله بن عباس على عبد الله بن عباس على عبد الله بن عباس على المنبر يعلمهن الناس، ولقد سمعت عبد الله بن عباس على عنهما يقول مثل ما سمعت ابن الزبير يقول ».

وقول الإمامَ الطحاوي رحمه ا لله « ثم ذكر مثله » يعني مثلَ حديث الليث بن سعد.

وأخرجه أبن أبي شيبة (٢٩٤/١) وأحمد (٢٨٩٤) ومسلم (٢٠٢١) والنسائي في «المحتبى» (٢/٣٤) وفي «الكبرى» (٢٠٢١) وأبو عوانة (٢٠٢٥) وأبو نعيم (٨٩٦) والبيهقي (٢٧٧/٢)، من طريق يحيى بن آدم قال: حدثنا عبد الرحمن بن حميد قال: حدثنا أبو الزبير، عن طاوس، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي على محتصراً.

# الحديث السابع عشر

[17] - [وبه قال] حدثنا عمر بن سلم قال: حدثنا الحارث بن محمد قال: حدثنا علي بن عاصم بن صهيب، عن المغيرة، عن عامر، عن ورّاد كاتب المغيرة قال: كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة وهو على الكوفة أن اكتب إلى بما سمعت من رسول الله شخ قال: فدعاني المغيرة فكتبت إليه أني سمعت رسول الله شخ يقول بعد التشهد إذا سلم: « لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، وكان ينهى عن قيل وقال وعن كثرة السؤال [وإضاعة المال](۱) وعن عقوق الأمهات وعن وأد البنات وعن منع وهات ».

هذا حديث صحيح من حديث عامر الشعبي، عن وراد، وقع لنا بعلو من حديث على بن عاصم، عن مغيرة (٢).

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين زيادة على ما في الأصل أضفناها من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح متفق على صحته من حديث ورَّاد مولى المغيرة، عن المغيرة بن شعبة الله عند المغيرة عن المغيرة بن

فقد أخرجه أحمد (١٨٢٣٢) عن علي بن عاصم بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (١٨١٩٢) والبخاري (١٢٤/٨) والنسائي في «المحتبى» (٢١/٣) وفي «المحتبى» (٢١/٣) وفي «الكبرى» (٢٢٦) وفي «عمل اليوم والليلة» (١٢٩) وابن خزيمة (٢٤٢) وابن حبان (٢٠٠٦) والطبراني في «الكبير» (٢٠٠٦) ٩٧/٣٨٢/٢٠) وفي «الأوسط» (٣٧٠٩)

وفي «الدعاء» (٣٨٣-٣٨٣) وابن عبد البر في «التمهيد» (٨١-٨٠/٢٣)، جميعاً من حديث هشيم قال: أخبرنا غير واحدٍ منهم مغيرة عن الشعبي.

وسمى لنا الطبراني في «الكبير» وفي «الدعاء» شيوخ هشيم من طريق الحسن بن علي بن راشد الواسطي قال: حدثنا هشيم، عن مغيرة وزكريا وإسماعيل ومجالد عن الشعبي.

وزاد ابن حبان من طريق يحيى بن أبي بكير قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا داود بن أبي هند وغيره عن الشعبي.

وكذا الطبراني في «الدعاء» بنفس الإسناد قال: ثنا هشيم، عن داود وبحالد عن الشعبي.

فاتضح لنا ما وقع مبهماً عند أحمد والبحاري وغيرهما من شيوخ هشميم الذين رووه عن الشعبي.

وأخرجه الطبراني في «الدعاء» (٦٨٥) من طريق شيبان، عن عاصم بن أبي النحود، عن الشعبي.

وأخرجه عبد بن حميد (٣٩١) والدارمي (١٣٥٦) والبخاري في «صحيحه» (٢١٤/١) وفي «الأدب المفرد» (٢١٤/١) وابن خزيمة (٧٤٢) وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (الأدب المفرد» (٢٠٠١) وابن حبان (٢٠٠٧) والطبراني في «الكبير» (١٥٥٦) وأبو عوانة (٢٠٠١، ٢٠٧٠) وابن حبان (٢٠٠٧) والطبراني في «الكبير» (١٥٥٦) وفي «الأوسط» (٢٠٠٩) وفي «الدعاء» (٢٨٦/٢٠) من طرق عن عبد الملك بن عمير.

وأخرجه عبد السرزاق (۲۲۲۶) وأحمد (۱۸۱۳۹) والبخساري (۱۵۷/۸) ومسلم (۹۵/۲) وابن أبي عساصم (۱۵۲۱) وابن خزيمة (۷٤۲) وأبو عوانة (۲۰۷۲) وابن أبي عساصم (۱۵۲۱) وابن خزيمة (۹۳۱/۳۹۳) وفي «مسند الشمين» والطبراني في «الكبير» (۱۲۲۹) وفي «الدعاء» (۱۲۹۳، ۲۰۳۷) وابن عبد البر في «التمهيد» (۲۲۹۷۳) من طرق عن عبدة بن أبي لبابة.

وأخرجه الحميدي (٧٦٢) وأحمد (١٨١٩) ومسلم (٩٦/٢) والنسائي في «المجتبى» (٧٠/٣) وفي «المحتبى» (٧٠/٣) وفي «الكبير» (٧٠/٣) وفي «الكبير» (١٤/٣٨٨/٢٠) وفي «اللحاء» (١٨٩٦) وأبو نعيم في «المستخرج» (١٣١٦) وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (١٨٩٦) كلهم من حديث سفيان بن عيينة، عن عبد الملك بن عمير وعبدة بن أبي لبابة.

ووقع في نسخ «المحتبى» (عبد الملك بن أعين) وفي الكبرى طبعة دار الكتب العلمية (عبد الملك غير منسوب)، وصوّب أصحاب المسند الجامع ما وقع في «المحتبى» فقالوا: «تحرف في المطبوع من «المحتبى» إلى عبد الملك بن أعين وجاء على الصواب في «السنن الكبرى» وأحالوا في تخريجهم على رقم (١٧٣).

وأخرجه ابن أبي شيبة (٧٩٠٦) وأحمد (١٨١٨٣) وأحمد (١٨١٨٣) وعبد بين حميد (٠٩٣) والبخاري (٨٠/٥) ومسلم (٧٩٥) وأبو داود (٥٠٥١) والنسائي في «المجتبى» (٧١/٣) وفي «الكبرى» (١٢٦٥) وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (١٥٦٠) وأبو عوانة (٧٠٧-٧١) والطبراني في «الكبير» (٢٠٢٠، ٩٢، ٩٢٥، ٥٢٥-٩٢٨) وفي «الدعاء» (٩٢٥-٣٩٦) وابن حبان (٥٠٠٢) وأبو نعيم (١٣١٣) والبيهقي في «السنن» (١٨٥/٢) وفي «الشعب» (٧٨٧٢) وابن عبد البر في «التمهيد» (١٨٥/٢) والخطيب في «راتمهيد» (١٨٥/٢) وفي «الشعب» (٢٧٧-٢٧٧) من طرق عن المسيب بن رافع.

وأخرجه أحمد (١٨١٥٨) ومسلم (٢٥/٢) وأبو عوانة (٢٠٧٤) والطبراني في «الكبير» (٢٠٧٤) وفي «الدعماء» (٦٩٨) وأبو نعيم (١٣١٥) وابن عبد السبر (٢٣/٠٨)، جميعاً من حديث عبد الله بن عون عن أبي سعيد.

قال أبو عوانة: «يقال: إن أبا سعيد هذا اسمه كثير وهو رضيع عائشة، وبعض هـؤلاء قـال: أبو سعيد الشامي، ومعنى حديثهم واحد ».

وقال أبو أحمد الحاكم: « هو عمرو بن سعيد الثقفي ».

وقال ابن عبد البر: « أبو سعيد هذا أظنه الحسن البصري، والله أعلم ».

فهذه أربعة أقوال فيه.

وأخرجه أحمد (١٨٢٣٣) عن علي بن عاصم، وابن أبي عاصم (١٥٥٧) والطبراني في «الكبير» (٩٥٠/٣٩٥) كلاهما عن طريق خالد بن عبد الله الواسطي كلاهما عن سعيد بن إياس الجريري عن عبد ربه.

ووقع في المطبوع من «الآحاد والمثاني» (عبد الله) وهو تحريف صوابه (عبد ربه).

قال الدارقطني في «العلل» (٧٤٧): « وقال حالد الواسطي عن الجريري عن عبد ربه ولعله اسم أبي سعيد عن ورّاد وهذا قول حامس ».

وأخرجه ابن أبي عاصم (١٥٥٩) والطبراني (٩٣١/٣٩٣/٢٠، ٩٣١/٣٩٣/٢٠) من طريق ابن عجلان، عن رجاء بن حيوة.

سبعتهم: (عامر الشعبي، وعبد الملك بن عمير، وعبدة بن أبي لبابة، والمسيب بن رافع، وأبو سعيد، وعبد ربه ـ ولعلهما واحد كما قال الدارقطني ـ ورجاء بن حيوة)، عن ورّاد كاتب المغيرة، عن المغيرة بن شعبة عن النبي على منهم من رواه تاماً ومنهم من رواه عنصراً واقتصر فيه على الذكر بعد الصلاة، وفي حديث هشيم عند أحمد والنسائي والبخاري في بعض النسخ دون بعض تكرار التهليل ثلاث مرات وليس فيه « الملهم لا مانع المعمد على الشطر الثاني منه وهو قول النبي اللهم الم أعطيت، ومنهم من رواه مختصراً واقتصر على الشطر الثاني منه وهو قول النبي اللهم وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ».

فالحديث من حيث المتن حديثان كتب به المغيرة إلى معاوية بن أبي سفيان وكان معاوية بعد ذلك يعلمه الناس على المنبر أعني الذكر بعد الصلاة، وفيه دليل على تمسكه بما يبلغه عن النبي الله وحرصه على العمل بالحديث فتباً ثم تبا لمن ينتقص من قدره فيه.

# الحديث الثامن عشر

[۱۸] - وأخبرناالشيخ الزاهد أبو القاسم علي بن محمد بن علي الكوفي ثم النيسابوري قراءة عليه فأقر به في رمضان من سنة سبعين وأربعمائة قال: أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن يوسف الشيباني الحافظ قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله - يعني السعدي - قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا البراهيم بن عبد الله - يعني السعدي - قال: أخبرنا عن أسامة بن زيد، عن رسول الله على سليمان - وهو التيمي - عن أبي عثمان، عن أسامة بن زيد، عن رسول الله على أنه قال: « وقفت على باب الجنة فإذا أكثر من يدخلها الفقراء وإذا أصحاب الجد محبوسون، ووقفت على باب النار فإذا أكثر من يدخلها النساء ».

صحيح: أخرجه مسلم عن أبي كامل، عن يزيد بن زريع، عن التيمي كذا، فكأن شيخنا سمعه من صاحب مسلم (١).

<sup>(</sup>١) حديث صحيح متفق على صحته من حديث سليمان التيمي، عن أبي عثمان، عن أسامة بن زيد ﷺ.

فقد أخرجه أحمد (٥/٥، ٢، ٩، ٧) والبخاري (٣٩/٧، ١٤١/٨) ومسلم (٨٧/٨) والبخاري والبخاري (٣٩/٧) ومسلم (٨٧/٨) والنسائي في «الكبرى» (٩٢٦٥)، جميعاً من حديث سليمان التيمي بهذا الإسناد.



# الحديث التاسع عشر

[ 19] \_ أخبرنا أبو القاسم الكوفي قال: أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل الصيرفي قال: حدثنا أبو العباس الأصم بنيسابور قال: حدثنا محمد بن هشام بن ملاس قال: حدثنا مروان قال: حدثنا أنس قال: قال رسول الله على: « انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً »، قيل: يا رسول الله نصرتُه مظلوماً، فكيف أنصره ظالماً؟ قال: « تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه ».

صحيح: أخرجه البخاري عن عثمان بن أبي شيبة، عن هشيم، عن حميد الطويل، عن أنس، فكأن شيخنا حدث به عن صاحب البخاري<sup>(۱)</sup>.

#### (١) حديث صحيح تفرد به البخاري دون مسلم.

فقد أخرجه محمد بن هشام بن ملاس في «جزئه» (٥) بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (١٧٩) والبخاري (٦٦٨/٣) وأبو مسلم الكجي في «جزء محمد بن عبد الله الأنصاري» (١٧) والبترمذي (٢٢٥٥) وأبو يعلى (٣٨٣٨) وابن حبسان (٧١٥) والطبراني في «الصغير» (٧٦٥) وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (١٠٥/٥) وفي «أخبار أصبهان» (١٥/٦) والقضاعي في «مسند الشهاب» (٢٤٦) والبيهقي (٢/٦٥) وار عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٩/٦) والبهقي (٣٣١/٥)، من طرق عن حميد، عن أنس عليه عن النبي الله.

وأخرجه عبد بن حميد (١٠٠١) قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: حدثنا سليمان التيمي، عن الحسن وحميد، عن أنس قال: قال رسول الله على فذكره.

قلنا: هكذا رواه عبد بن حميد، عن يزيد بن هارون، وفي رواية أحمد عنه قال: أخبرنا حميد، عن أنس ليس فيه ذكر سليمان التيمي، ولا الحسن البصري، ولعله من المزيد في متصل الأسانيد، والله أعلم.



# الحديث العشرون

[• ٢] - أخبرنا أبو القاسم قال: أخبرنا أبو سعيد الصيرفي قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصمّ إملاء في جمادى الأولى سنة إحدى وأربعين وثلاثمائة قال: أخبرني الربيع بن سليمان قال: حدثنا محمد بن إدريس الشافعي قال: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن زياد بن علاقة قال: سمعت جرير بن عبد الله يقول: «بايعت رسول الله على النصح لكل مسلم ».

متفق على صحته: أخرجه البخاري عن أبي نعيم، وأخرجه مسلم عن أبي بكر وزهير وابن نمير كلهم عن سفيان بن عيينة (١).

#### (١) حديث صحيح متفق على صحته من حديث زياد بن علاقة.

وقول المصنف رحمه الله: « أخرجه البخاري عن أبي نعيم، وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وزهير وابن نمير كلهم عن سفيان بن عيينة» ليس على إطلاقه، فإنما أخرجه البخاري عن أبي نعيم عن الثوري كما سيعلم من تخريجه.

وأبو نعيم الفضل بن دكين يروي عن السفيانين جميعاً، لكن حـل روايتـه عـن الثـوري وإذا روى عن ابن عيينة نسبه.

والحديث أخرجه الشافعي (١٣/١) وعبد الرزاق (٩٨١٩) والحميدي (٧٩٤) والحديث أخرجه الشافعي (١٣/١) وعبد الرزاق (٩٨١٩) والحميدي» وأحمد (١٩١٩) ومسلم (١٤٠/٥) والنسائي في «المجتبى» (١٤٠٧) وأبو عوانة (٥٠٥) والطبراني في «الكبير» (٢٤٦٧) وابن مندة في «الإيمان» (٢٧٣)، جميعاً من حديث سفيان بن عيينة بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمـد (١٩١٥) والبحـاري (٢٧١) والطـبراني في «الكبـــير» (٢٤٦٤) وابن مندة في «الكبـــير» (٢٤٦٤) من حديث أبي عوانة.

وأخرجه أبو داود الطيالسي (٢٦٠) وأحمد (٢٩١٩) والنسائي في «الكبرى» كما في «اتحفة الأشراف» (٢٧٧) وأبو يعلى (٢٥٠٩) وابن مندة (٢٧٧) والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٤٤٤) والطبراني في «الكبير» (٢٤٧١) جميعاً من حديث شعبة. وأخرجه عبد الرزاق (٩٨١٩) وأحمد (٨٩٧٥) والبخاري (٢٤٧/٣) والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٩٨١٩) والطبراني في «الكبير» (٢٤٧٣) وابن مندة في «شرح مشكل الآثار» (٢٤٤٨) والطبراني في «الكبير» (٢٤٦٣) وابن مندة في «الكبير» (٢٤٧٣) جميعاً من حديث الثوري.

أربعتهم عن زياد بن علاقة، عن جرير بن عبد الله البجلي ﷺ مطولاً ومختصراً، وهو من ثلاثيات المسانيد الثلاثة (عند الشافعي والحميدي وأحمد).

وللحديث طرق أخرى عن حرير الله وأينا الاقتصار على رواية زياد بن علاقة لعلو إسناده، ومما ينبغي أن يعلم أن كتاب الرقائق وكذا الشروط لا وجود لهما في المطبوع من (السنن الكبرى) للإمام النسائي رحمه الله.

# الحديث الحادي والعشرون

[۲۱] - أخبرنا أبو القاسم قال: أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد السرَّاج قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن الحكم قال: أخبرنا أيوب بن سويد قال: [حدثنا الأوزاعي] (۱)، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله قال: سئل رسول الله عن ما بر الحج؟ قال: «إطعام الطعام وطيب الكلام».

هذا حديث حسن من حديث محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله.

أحرجه أبو داود الطيالسي في «المسند»، عن طلحة، عن محمد بن المنكدر (٢).

<sup>(</sup>١) قوله ((حدثنا الأوزاعي)) ليس في الأصل وإنما أضفناه من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٢) حديث ضعيف لا يرتقي إلى رتبة الحسن، لضعف أيوب بن سويد الرَّملي ولم يُتابع عليه عن الأوزاعي متصلاً، وإنما توبع من وجهين آخرين عن محمد بن المنكدر كما سيعلم من تخريجه. فقد أخوجه الحاكم في «المستدرك» (٤٨٣/١) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٢٦٢/٥) عن أبي عبد الله الحاكم وأبو القاسم السَّراج وجماعة.

كلهم عن أبي العباس محمد بن يعقوب الأصم بهذا الإسناد.

ومنهما استدركنا ما وقع من سقط في نسختنا الخطية.

وكذلك أخرجه ابن خزيمة كما في «إتحاف المهرة» (٣٧١٤) عن محمد بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن

وهذا إسناد ضعيف، أيوب بن سويد الرملي أبو مسعود السَّيباني ـ بالمهملة ــ قال الحافظ في التقريب: «صدوق يخطئ ».

قلنا: أنى له الصدق وهو متهم كان يدَّعي أحاديث الناس، كما قال ابن معين.

وقال النسائي: « ليس بثقة ».

وقال أبو حاتم: « لين الحديث ».

وقال أحمد بن حنبل: «ضعيف ».

وقال ابن حبان في «الثقات»: «كان رديء الحفظ يخطئ، يُتقى حديثه من رواية ابنه عمد بن أيوب عنه، لأن أخباره إذا سُبرت من غير رواية ابنه عنه وحد أكثرها مستقيمة ».

وقال الحافظ ابن حجر فيما زاده على الأصل من «تهذيب التهذيب» متعقباً لابن حبان: «وفي كتاب العقيلي قال ابن المبارك: ارم به، وقد طوَّل ابن عدي ترجمته وأورد له جملة مناكير من غير رواية ابنه، لا كما زعم ابن حبان، ونقل في ترجمته عن أبي عمير النجاس قال: كان أيوب بن سويد إذا رأى مع أحد حديثه وحديث غيره قال: لقد جمعت بين أروى والنعام، وإذا سألناه عن كتابه قال: خبأته لابني محمد ».اهـ

قلنا: وخلاصة القول أن الرجل مجمع على ضعفه، ولم يرفع من شأنه قليلاً سوى ابن حبان لذكره إياه في الثقات مع اعترافه بأنه رديء الحفظ وأن أخباره إذا سُبرت من غير رواية ابنه عنه وحد أكثرها مستقيمة، وهذا لا يرفع من شأنه لبيان سبب الحرح المفسر، وهو قول يحيى بن معين فيه: ليس بشيء يسرق الأحاديث.

قال أهل الرملة: حدث عن ابن المبارك بأحاديث ثم قال: حدثي أولئك الشيوخ الذيبن حدث ابن المبارك عنهم، فهذا يدل على أنه ليس بصدوق ولا كرامة، وإنما قال المصنف رحمه الله «حديث حسن» لأنه اعتمد على ما أخرجه أبو داود الطيالسي في «مسنده» (١٧١٨) وعنه عبد بن حميد (١٧١٨) عن طلحة بن عمرو قال: أخبرني ابن المنكدر، عن حابر أن رسول الله على قال: «أفضل الإيمان عند الله على إيمان بالله، وجهاد في سبيله، وحم مبرور »، قلنا: يا رسول الله وما بر الحج؟ قال: «إطعام الطعام، وطيب الكلام ».

ولا يفرح بهذه المتابعة فإن طلحة هذا هو ابن عمرو بن عثمان الحضرمي وهو متروك كما في «التقريب».

وأخرجه أحمد (١٤٤٨٢) حدثنا عبد الصمد، حدثنا محمد بن ثابت، حدثنا محمد بن المنكدر، عن حابر قال: قال رسول الله : « الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة » قالوا: يا نبي الله ما بر الحج المبرور؟ قال: « إطعام الطعام، وإفشاء السلام ».

قال الذين علقوا على «المسند»: « إسناده ضعيف من أجل محمد بن ثابت وسواء كان هو ابن أسلم البناني أم أبا عبد الله العبدي فكلاهما ضعيف وفي أحاديثهما ما ينكر ».

وأخرجه العقيلي في «الضعفاء» (٤/٠٤) من طريق بكر بن بكّار، عن محمد بن ثابت البناني، عن محمد بن المنكدر به، دون إطعام الطعام.

وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (٢١٤٦/٦) من طريق محمد بن معاوية النيسابوري، عن محمد بن ثابت العبدي، عن ابن المنكدر به دون السؤال عن بر الحج.

قلنا: وما من شك أن محمداً المذكور في هذا الإسناد ـ نعني عند الإمام أحمد ـ هو محمد بن ثابت البناني؛ لأنه من شيوخ عبد الصمد بن عبد الـوارث بن سعيد، وليس العبـدي من شيوخه، وكلاهما يروي عن محمد بن المنكدر وهما ضعيفان وقـد اتفقا على روايته عن محمد بن المنكدر كما سبق بيانه عند العقيلي وابن عدي، وتابعهما طلحة بن عمرو عن محمد ابن المنكدر على اختلاف عليه في لفظه كما تقدم.

وجملة القول أن الحديث ضعيف، لا يسلم واحد من طرقه من مقال، وأن المصنف إنما حسنه لتعدد طرقه فكان صنيعه أحسن من صنيع الحاكم حيث قال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، لأنهما لم يحتجا بأيوب بن سويد لكن حديثه له شواهد كثيرة ».

وقال أبو بكر البيهقي: « تفرد به أيوب بن سويد، ورواه سفيان بن حسين ومحمد بن ثابت عن الأوزاعي عن محمد بن ثابت عن النكدر كذلك موصولاً، ورواه الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي عن محمد بن المنكدر مرسلاً، ثم ساقه بإسناده عن الوليد بن مسلم ».

فاتضح لنا من كلام الإمام البيهقي أن الحديث معل بالإرسال أيضاً.

فقد خالف فيه الوليد بن مسلم أيوب بن سويد فرواه عن الأوزاعي عن محمد بن المنكدر، عن النبي على مرسلاً، ليس فيه ذكر حابر رضي الله عنه، والوليد بن مسلم من أوثق أصحاب الأوزاعي وأثبتهم فيه وأبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي أعلم وأجل ممن عالفه عن محمد بن المنكدر بلا منازع، والله أعلم.



### الحديث الثانى والعشرون

المعدّل قراءة عليه وأنا حاضر أسمع يوم الأربعاء السادس والعشرين من المحرم سنة إحدى وسبعين وأربعمائة قال: أخبرنا أبو طاهر محمد بن عبد الرحمن بن العباس المُخلّص قراءة عليه سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة قال: حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد سنة ثلاث وشعرة وثلاثمائة قال: حدثنا خلاد بن أسلم قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن صفوان بن سليم وسعد بن معيد، عن عمرو بن ثابت، عن أبي أيوب قال: قال رسول الله على « هن صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال فكأنما صام الدهر ».

صحیح: انفرد بإخراجه مسلم فرواه عن یحیی بن أیـوب وقتیبة وابن حجر، عن إسماعیل بن جعفر، عن سعد بن سعید فکأن شـیخنا یرویه عـن صاحب مسلم(۱).

<sup>(</sup>١) حديث مختلف في رفعه ووقفه، تفرد به مسلم دون البخاري وله شاهد صحيح.

والحديث أخوجه الحميدي (٣٨١) والدارمي (١٧٦) وأبو داود (٢٤٣٣) والنسائي في «الكبرى» (٢٨١٣) وابس خزيمة (٢١١٤) والطحاوي في «مشكل الآثار» (٢٣٤٤) وابس حبان (٢٨١٤) والطبراني في «الكبير» (٢٩١١)، كلهم من حديث عبد العزيز بن محمد الدراوردي بهذا الإسناد.

ووقع في نسختنا الخطية «عمرو بن ثابت » وليس ذلك تحريفاً؛ لأنه وقع في بعض المصادر «عمرو» كما سننبه عليه فيما بعد، والصواب «عمر بن ثابت » كما قال الإمام النسائي رحمه الله.

وأخرجه عبد الرزاق (۷۸۱۹) وأبو داود الطيالسي (۵۹۶) وأبو بكر بن أبي شيبة (۹۷/۳) وأحمد (۵۷/۳) و ١٩٠٤) وعلي بن حجر السعدي في حديث إسماعيل بن جعفر (۲۱۹) وأبحد بن حميد (۲۲۸) ومسلم (۲۹۳۳) وابن ماجة (۲۷۱۳) وابن ماجة (۲۷۱۳) والترمذي (۷۹۹) والنسائي في «الكبرى» (۲۸۹۲) وأبو عوانة (۲۹۳۷—۲۷۰۰) والوحاوي (۷۳۳۷—۲۳۳۸، ۲۳۳۰، ۲۳۴۱) وأبو إسحاق الهاشمي في والطحاوي (۲۳۳۷—۲۳۳۸) والول من أماليه» (۲۱) والطبراني في «الكبير» (۲۰۹۳—۱۹۹۱) وأبو نعيم في «الحلزء الأول من أماليه» (۲۹۱) والدارقطني في «العلل» (۲۸۰۱) والبيهقي (۲۹۲۲) والخطيب البغدادي في «تأريخه» (۷۷/۳) والبغوي (۱۷۸۰، ۱) من طرق عن سعد بن والخطيب البغدادي في «تأريخه» (۷۷/۳) والبغوي (۱۷۸۰، ۱)، من طرق عن سعد بن معيد بن قيس الأنصاري، عن عمر بن ثابت، عن أبي أيوب الأنصاري منظم عن النبي منظم ولا غيره.

وقال الرمذي: « حديث أبي أيوب حديث حسن صحيح ».

ووقع عند الطيالسي في «مسنده» والبيهقي «عمرو» والصواب «عمر) كما نبه عليه الدارقطني في «العلل».

وأخرجه الطحاوي (٢٣٤٣) من طريق سعيد بن منصور قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد قال: أحبرني صفوان بن سليم وزيد بن أسلم، عن عمر بن ثابت، عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله عليه الله عن صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال فكأنما صام الدهر ».

فاتضح لنا مما سبق أن الدراوردي حدث به تارة عن سعد بن سعيد وصفوان بن سليم، وتارة عن صفوان بن سليم، وتارة عن صفوان بن سليم وزيد بن أسلم، عن عمر بن ثابت، و لم يتابع على قوله عن صفوان ابن سليم ولا على قوله عن زيد بن أسلم، وإنما توبع عليه عن سعد بن سعيد دون غيره.

وقد رواه عن سعد بن سعيد جماعة من الثقات منهم: أبو معاوية، ومحاضر بن المورع، وورقاء بن عمر، وعبد الله بن نمير، وعبد الله بن المبارك، وإسماعيل بن جعفر، ومحمد بن عمرو بن علقمة، وروح بن القاسم، وغيرهم كلهم قالوا عن سعد بن سعيد، عن عمر بسن ثابت، عن أبي أيوب الأنصاري، عن النبي عليه.

وأخرجه الحميدي (٣٨٢) عن إسماعيل الصائغ، والنسائي في «الكبرى» (٢٨٦٦) وأبو عوانة في «الكبري» (٢٨٦٦) والطحسيراني في «الكبري» (الكبري» (الكبري» (الكبري» (١٤٩٣) والطحسيراني في «الكبر» (٢٣٤٦) والطحسيراني في «الكبر» وأبي عرب الملك بن أبي حكيم، عن عبد الملك بن أبي بكر،

كلاهما عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن عمر بن ثابت قال: غزونا مع أبي أيوب الأنصاري فصام رمضان وصمنا، فلما أفطرنا قام في الناس فقال: إني سمعت رسول الله عليه يقول: « من صام رمضان وصام ستة أيام من شوال كان كصيام الدَّهر ».

وأخرجه الطبراني (١٢) من طريق حفص بن غياث، عن يحيى بن سعيد، عن سعد بن سعيد، عن سعد بن سعيد، عن عمر بن ثابت، عن أبي أيوب، عن النبي عليه الله عن عمر بن ثابت، عن أبي أيوب، عن النبي عليه وهي صريحة بأن يحيى لم يسمعه من عمر بن ثابت وإنما رواه عن أخيه عنه، وحفص بن غياث أوثق ممن خالفه.

وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٢٨٦٥) وعنه الطحاوي (٢٣٤٧) من طريق شعبة، عن عبد ربه بن سعيد، عن عمر بن ثابت، عن أبي أيوب الأنصاري موقوفاً من قوله.

وأخرجه الحميدي (٣٨٠) وعنه الطحاوي (٢٣٤٢) عن سفيان، عن سعد بن سعيد، عن عمر بن ثابت، عن أبي أيوب الأنصاري موقوفاً غير مرفوع.

قال أبو بكر الحميدي: « فقلت لسفيان أو قيل له: إنهم يرفعونه؟ قال: اسكت عنه، قد عرفت ذلك ».

قلنا: وخلاصة القول أن الحديث قد اختلف في رفعه ووقفه على عمر بن ثابت، فرواه عنه سعد بن سعيد، عن أبي أيوب مرفوعاً، وخالفه أخوه عبد ربه فرواه عن عمر، عن أبي أيوب و لم يرفعه.

قال أبو عبد الرحمن النسائي: « سعد بن سعيد ضعيف، كذلك قال أحمد بن حنبل: يحيى ابن سعيد بن قيس الثقة المأمون أحد الأئمة، وعبد ربه بن سعيد لا بأس به، وسعد بن سعيد ثالثهم ضعيف ».

قال أبو عيسى الترمذي: «وقد تكلم بعض أهل الحديث في سعد بن سعيد من قبل حفظه ». وقال أبو جعفر الطحاوي بعد حديث سعد بن سعيد هذا: «فكان هذا الحديث مما لم يكن بالقوي في قلوبنا لما سعد بن سعيد عليه من الرواية عند أهل الحديث ومن رغبتهم عنه، حتى وحدناه قد أخذه عنه من قد ذكرنا أخذه إياه عنه من أهل الجلالة في الرواية والثبت فيها ».

قلنا: وقد عَرفت أن يحيى قد اختلف عليه في هذا الإسناد، فرواه تارة عن عمر، وتارة عـن أخيه، عن عمر وهذا هو الراجح. 1.9

وأما عبد ربه فرواه عن عمر، عن أبي أيوب موقوفاً من قوله، فإن قيل: رواه الدراوردي عن سعد بن سعيد وصفوان بن سليم وزيد بن أسلم جميعاً عن عمر عن أبي أيوب مرفوعاً، وهذه متابعة لسعد على رفعه، وصفوان بن سليم وزيد بن أسلم كلاهما ثقة؟.

فالجواب: أن يُقال رواه جمع من الثقات الحفاظ الذين لا يحصون كثرة عن سعد بن سعيد فلم يذكروا معه غيره، والدراوردي صدوق يحدث من كتب غيره فيخطئ كما وصفه بذلك ابن حجر في التقريب، والوهم إلى الواحد أقرب منه إلى الجماعة، فلا مناص من ترجيح الوقف على الرفع.

وقد فصل الدارقطني القول في حديث أبي أيــوب وبيّـن وحــوه الاختــلاف فيــه في «العلــل» (٩٠٠٩) ولكن لم يرجح رفعاً ولا وقفاً.

وللحديث شاهد من حديث ثوبان رها م

فقد أخرجه أحمد (٥٠/٥) والدارمي (١٧٦٢) وابين ماجة (١٧١٥) والنسائي في «الكبرى» (٢٨٠٠) وابن حزيمة (٢١١٥) والطحاوي في «مشكل الآثان» (٢٨٢٠) وابن حزيمة (٢١١٥) والطحاوي في «مشكل الآثان» (٢٨٣٥)، كلهم من وابن حبان (٣٦٣٥) والطبراني في «الكبير» (٢٥١١) والبيهقي (٢٩٣٤)، كلهم من طريق يحيى بن الحارث، عن أبي أسماء الرحبي، عن ثوبان مولى رسول الله على عن رسول الله على قال: « من صام رمضان وستاً من شوال فقد صام السنة » وعند بعضهم زيادة « من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها »، وإسناده صحيح.

وله شاهد آخر من حديث جابر ﷺ.

فقد أخوجه الحارث بن أبي أسامة كما في «بغية الباحث» (٣٣٤) وأحمد (٣٠٨/٣) وعبد بن حميد (١٠٦٠) وأبو بكر البزار كما في «زوائد مسنده» (٢٠١١) والطحاوي في «مشكل الآثار» (١٠٦٠) وأبو بكر البنيقي (٢٩٧/٤)، من طرق عن عمرو بن جابر الحضرمي قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله عليه المنافية عن عمال السنة كلها ».

وإسناده ضعيف، عمرو بسن جمابر الحضرمي أبو زرعة المصري ضعيف شيعي كما في التقريب لكن يستشهد بحديثه.

#### الحديث الثالث والعشرون

الخولاني قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث أن عبد ربه بن سعيد حدثه، عن أبي سلمة، عن أبي قتادة، عن رسول الله الله قال: «الرؤيا الصالحة من الله قال والرؤيا السوء من الشيطان، فمن رأى رؤيا فكره منها شيئاً فلينفث عن يساره ثلاثاً وليتعوذ بالله من الشيطان فإنها لا تضره ولا يُخبر بها أحداً، وإن رأى رؤيا حسنة فليستبشر ولا يُخبر بها إلا من يحب ».

صحيح: أخرجه البخاري عن مسدد، عن عبد الله بن يحيى بن [أبي] كثير، عن أبيه، عن أبي سلمة، عن أبي قتادة بنحوه.

وأخرجه مسلم عن أبي الطاهر، عن عبد الله بن وهب كما سقناه (١).

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح متفق على صحته من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي قتادة في (۱) فقد أخرجه ابن عساكر في «تأريخه» (۲۱/۲) عن المصنف بهذا الإسناد والمتن. وأخرجه مسلم (۱/۷) من حديث عبد الله بن وهب به.

وأخرجه مالك في «الموطأ» (٧٥٠٠) والحميدي (١٨٤ عــ ١٩٤١) وأحمد وأخرجه مالك في «الموطأ» (٢٧٥٠) والحميدي (٢١٤٨) والبخاري (٢١٧/٠) والبخاري (٢١٤٨) والبخاري (٢١٤٨) والبخاري (٢١٠٥) وأبو داود (٢١٠٥) وابن ماجة (٩٠٩٠) والترمذي (٢٢٧٧) والنسائي في «الكبرى» (٢٣٠١) وفي «عمل اليوم والليلة» (٢٩٠١) وفي «عمل اليوم والليلة» (٢٩٠١) وأبو القاسم البغوي في «الجعديات» (٢٦٢١) وابن حبان والليلة» (٢٩٠١)، من طرق عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي قتادة والنبي عن النبي بألفاظ متقاربة يزيد بعضهم على بعض في اللفظ وينقص.

ووقع في نسختنا الخطية «عبد الله بن يحيى بن كشير » والصواب ما أثبتناه كما في «صحيح البخاري» (٣٩/٩).

# الحديث الرابع والعشرون

صحيح: أخرجه الشيخان من طرق أخر(١).

<sup>(</sup>١) كذا الأصل (تأتى) بالتاء المثناة الفوقية.

ثم هو حديث صحيح متواتر عن النبي ﷺ رواه عنه جمع من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وفي إسناد المصنف مقال كما سيعلم من تخريجه.

والحديث أخرجه أحمد (١٨٣٤٨، ١٨٢٤٧) وابس أبي عاصم في «السنة» (١٥١٨) وأبو بكر البزار كما في «روائد مسنده» (٢٧٦٧) والطحاوي في «مشكل الآثار» (٢٤٦٧) وابن حبان (٢٧٢٧)، من طرق عن: حماد بن سلمة، وزائدة بن قدامة، وأبو بكر بن عياش، وورقاء، وزيد بن أبي أنيسة.

خمستهم عن عاصم بن بهدلة \_ وهو ابن أبي النجود \_ عن حيثمة بن عبد الرحمن، عن النعمان بن بشير رضى الله عنهما، عن النبي عليه .

وأخرجه أحمد (١٨٣٤٨) والحارث بن أبي أسامة كما في «زوائد مسنده» (٢٩٠١) وأبو بكر البزار كما في «الكشف» (٢٩٠/٣) وتمام في «الفوائده» كما في ترتيبه (١٠٢٩) وأبو نعيم في «الحلية» (٢/٤، ٧٨، ١٢٥) وفي «المعرفة» (٦٣٧٥)، جميعاً من حديث أبي معاوية ـ شيبان بن عبد الرحمن ـ عن عاصم، عن خيثمة والشعبي، عن النعمان بن بشير في .

وقال أبو نعيم بعد روايته إياه في الموضع الثاني في «حلية الأولياء»: «هذا حديث مشهور من حديث عاصم رواه عنه حماد بن سلمة، وزيد بن أبي أنيسة، وزائدة بن قدامة، وأبو عوانة، وأبو بكر بن عياش ».

وقال في الموضع الأول: « رواه حماد بن سلمة، وزيد بن أبي أنيسة، وزائدة، وأبو بكر بن عياش عن عاصم نحوه و لم يذكروا الشعبي ».

وقال البزار: « لا نعلم أحداً جمع بين الشعبي و حيثمة إلا شيبان ».

قلنا: وأخرجه الطبراني في «الأوسط» \_ كما في «بحمع البحرين» \_ (٣٩٦٩) قال: حدثنا أحمد \_ يعني ابن إسحاق الخشاب \_ حدثنا عبد الله بن جعفر، حدثنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد، عن عاصم فذكره مثل رواية الجماعة.

وهذا إسناد يخالف إسناد المصنف، حيث رواه الطبراني من طريق عبد الله بن جعفر بن غيلان الرقي، عن عبيد الله بن عمرو بن أبي الوليد الرقي، عن زيد بن أبي أنيسة، عن عاصم، أمّا المصنف فقد رواه من طريق هلال بن العلا بن هلال، عن أبيه، عن عبيد الله ابن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، فقال: عن عمرو بن مرة، عن خيثمة، عن النعمان بن بشير. وقد توبع عبد الله بن جعفر، تابعه أبو عبد الرحيم - خالد بن أبي يزيد الحراني - وهو ثقة، عن زيد بن أبي أنيسة، عن عاصم كما في رواية ابن حبان المتقدمة، وقد خالفهم العلا بن هلال بن عمر فرواه عن عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن عصرو ابن مرة، والعلا بن هلال لين الحديث، وقد وهم فيه على زيد بن أبي أنيسة كما تقدم بيانه، والله أعلم.

## الحديث الخامس والعشرون

[ • ٢] - [وبه قال] حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا أحمد بن المقدام العجلي قال: حدثنا حماد بن زيد، عن ثابت، عن أنس قال: (( لقد خدمت رسول الله عشر سنين فوالله ما قال لي أف قط، ولم يقل لشيء فعلته لم فعلت كذا، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا )).

صحیح: أحرجه مسلم، عن سعید بن منصور، عن حماد بن زید فکأن شیخنا یرویه عن صاحب مسلم(۱).

فقد أخرجه أحمد (٣٣٧٣) والدارمي (٦٣) والبخاري في «الأدب المفرد» (٢٧٧) ومسلم (٧٣/٧) وأبو يعلى (٣٣٦٧) وأبو الشيخ في «أخلاق النبي على (٣٣٦٧) وأبو الشيخ في «أخلاق النبي والبيهقي في «شعب الإيمان» (١٤٢٢، ٢٩٠٩)، جميعاً من حديث حماد بن زيد بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» (٢١٦) وأحمد (٢٧٠١) وعبد بن حميد (١٣٠١، ١٣٦١) والبحاري في «الأدب المفرد» (٢٧٧) وأبو داود (٤٧٧٤) وأبو الشيخ (٣٦٦٠) والبغوي في «شرح السنة» (٣٦٦٥)، كلهم من حديث سليمان بن المغيرة. وأخرجه أحمد (٧٣/٧) والبخاري (١٧/٨) ومسلم (٧٣/٧) وأبو عوانة في

واخرجه أحمد (١٣٦٧) والبخاري (١٧/٨) ومسلم (٧٣/٧) وأبو عوانة في المناقب - ((كما في إتحاف المهرة) - ((٢٢/١) وابن حبان (٢٨٩٤)، جميعاً من حديث سلام بن مسكين.

وأخرجه عبد الرزاق (١٧٩٤٦) وعنه أحمد (١٣٠٣٤) من حديث معمر.

وأخرجه ابن حبان (٢٨٩٣) من طريق أبي عامر الخزاز ـ وهو صالح بن رستم ـ خمستهم عن ثابت البناني، عن أنس ﷺ بألفاظ متقاربة.

وأخرجه أحمد (١٩٨٨) والبخاري (١٣/٤) ومسلم (٧٣/٧) وأبو عوانة في المناقب ـ كما في «إتحاف المهرة» ـ (١٠٧/٢)، جميعاً من حديث ابن علية.

وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (١٦٤) من حديث عبد الوارث بن سعيد.

كلاهما عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك قال: لما قدم رسول الله على المدينة أخذ أبو طلحة بيدي فانطلق بي إلى رسول الله على فقال: يا رسول الله إن أنساً غلام كيس فليحدمك، قال: فحدمته في السفر والحضر فذكره.

## الحديث السادس والعشرون

[۲٦] \_ وأحبرنا الشيخ الإمام الزاهد أبو علي إسماعيل بن علي الجاجرمي \_ قدم علينا حاجاً في شوال من سنة اثنتين وسبعين وأربعمائة \_ قال: حدثنا أبو سعد عبد الرحمن بن الحسن الحافظ \_ إملاء \_ قال: حدثنا محمد بن أحمد بن إسحاق الحافظ قال: حدثنا أبو محمد عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم المدائني \_ ببغداد قال: حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري سمع محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت يبلغ به النبي على أنه قال: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب).

متفق على صحته من حديث سفيان بن عيينة: أخرجه البخاري عن على بن عبد الله، ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم كلهم عن سفيان، وليس في الصحيحين بهذا الإسناد غير هذا الحديث (١).

<sup>(</sup>١) حديث صحيح متفق على صحته كما قال المصنف.

وقوله ليس في الصحيحين بهذا الإسناد غير هذا الحديث يعني ليس فيهما عن الزهري، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت.

والحديث أخوجه الشافعي في «مسنده» \_ كما في ترتيبه «بدائع المنن» \_ ( $^{1}$  ( $^{1}$  ) و والحميدي ( $^{1}$  ) وأحمد ( $^{1}$  ) والبخاري في «الجامع الصحيح» ( $^{1}$  ) وفي «لحلق أفعال العباد» ( $^{1}$  ) وفي «القراءة خلف الإمام» ( $^{1}$  ) وابن ماجة ( $^{1}$  ) والترمذي ( $^{1}$  ) والنسائي في «المحتبى» ( $^{1}$  ( $^{1}$  ) والرمذي ( $^{1}$  ) والنسائي في «المحتبى» ( $^{1}$ 

وفي «الكبرى» (٩٨٢) وفي «فضائل القرآن» (٣٤) وابن خزيمة (٤٨٨) وابن الجارود (١٧٨٠) وأبو عوانة (١٧٨٢) والهيثم بن كليب (٢٧٨، ١٧٧) وابس حبان (١٧٨٢) وأبو نعيم في «المستخرج على صحيح مسلم» (٨٧٠) والدارقطني (١/١٣) والبيهقي (٣٨/٢) والبغوي في «شرح السنة» (٥٧٦)، كلهم من حديث سفيان بن عيينة بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (٣٢١/٥) والبخاري في «خلق أفعال العباد» (٦٦) وفي «القراءة خلف الإمام» (٩) ومسلم (٩/٢) وأبو عوانة (١٦٦٦) والهيثم بن كليب (١٢٧٤) وأبو نعيسم (٨٨٧) والبيهقي (٣٧٤/٣-٣٧٥)، جميعاً من حديث صالح بن كيسان.

وأخرجه أحمد (٣٢٢/٥) والبحاري في «حلق أفعال العباد» (٦٧) ومسلم (٩/٢) والنسائي في «المجتبى» (١٦٦٥) وفي «الكبرى» (٩٨٣) وأبو عوانة (١٦٦٥)، جميعاً من حديث معمر.

وأخرجه الدارمي (٩/٢) والبخاري في «خلق أفعال العبــاد» (٢٦) وفي «القـراءة خلـف الإمام» (٦) ومسلم (٩/٢) وأبو عوانة (١٦٦٧) والهيثم بن كليب (٢٧٦) وأبو نعيــم (٨٧١) والدارقطني (٣٢٢) والبيهقي (٢٤/٢)، كلهم من حديث يونس.

وأخرجه الطبراني في «الصغير» (٢١١) من طريق أبي قرة \_ موسى بـن طـارق \_ عـن موسى بن عقبة.

أربعتهم: (معمر، وصالح، ويونس، وموسى)، عن الزهري، عن مجمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت في عن النبي على الله عنها الله عن الله عنها الله الله عنها الله عنه

وقد صرّح الزهري أن محمود بن الربيع أحبره، وصرّح محمود أن عبادة بن الصامت أحبره كما في رواية صالح بن كيسان، وكذلك في رواية يونس عن ابن شهاب قال: أحبرني محمود بن الربيع أنه سمع عبادة بن الصامت، فانتفى بهذا التصريح قول من زعم أن الزهري لم يسمعه من محمود بن الربيع، وقد زاد معمر في روايته زيادة لم يُتابع عليها وهي قوله «فصاعداً» كما نبَّه على ذلك ابن حبان رحمه الله.

واعترض عليه بأنه وقع في «سنن أبي داود» عن سفيان مثل رواية معمر.

ونقول: رواه جمع من الحفاظ من أصحاب سفيان كالحميدي وأحمد وأبي بكر بن أبي شيبة وعلي بن المديني والشافعي وآخرين يزيدون على عشرين نفساً و لم يذكر أحد منهم هذه الزيادة، وإنما رواه أبو داود عن قتيبة، وأبي طاهر بن السرح، ورواه البخاري في «القراءة خلف الإمام» عن قتيبة وحده (٢٩٩) مثل رواية الجماعة.

فتعين أن الذي تفرد بهذه الزيادة عن سفيان هو أبو طاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السرح المصري وهو ثقة؛ لكن الوهم إلى الواحد أقرب منه إلى الجماعة فتعتبر مخالفته لجميع أصحاب سفيان بزيادة قوله « فصاعداً» شاذة، وكذلك مخالفة معمر لأصحاب الزهري بزيادة هذا اللفظ خلاف المحفوظ عنه، والله تعالى أعلم.

# الحديث السابع والعشرون

[٧٧] - أخبرنا أبو على الجاجرمي قال: أخبرنا والدي أبو الحسن على بن الحسين قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن تركان الهمداني قال: حدثنا عبد الرحمن بن حمدان قال: حدثنا إبراهيم بن الحسين قال: حدثنا أبو مسهر قال: حدثنا سعيد بن عبد العزيز، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس، عن أبي ذر، عن رسول الله ﷺ عن الله تبارك وتعالى قال: ﴿ يَا عَبَادِي إنى حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا، يا عبادي إنكم الذين تذنبون بالليل والنهار وأنا الذي أغفر الذنوب ولا أبالي فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم لم يزد ذلك في ملكي شيئاً، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم على أفجر قلب رجل لم ينقص ذلك من ملكي شيئاً، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان منهم ما سأل ما نقص من ملكي شيئاً إلا كما ينقص البحر أن يغمس فيه المخيط غمسة واحدة، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحفظها عليكم فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه ».

قال سعيد: كان أبو إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث حثا على ركبتيه إعظاماً له.

هذا حديث كبير صحيح: انفرد بإخراجه مسلم في صحيحه عن أبي بكر بن إسحاق، عن أبي مسهر كما سقناه (۱).

#### (١) حديث صحيح تفرد به مسلم دون البخاري.

فقد أخرجه أبو حفص بن اللَّمش في «تأريخ دُنَيْسر» (١٧٤) من طريق الجاجرمي شيخ المصنف بهذا الإسناد واللفظ.

وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٤٩٧) ومسلم (١٦/٠٨) وأبو بكر بن الرواس في «نسخة أبي مسهر» (١) وابن خزيمة في «التوحيد» (١٠) وابن حبان (١٦٩) والطبراني في «الدعاء» (١٤) وأبو نعيم في «الحلية» (١٢٥/٥) وأبو عبد الله بن مندة في «التوحيد» (٣٨٠) والحاكم في «المستدرك» (١٤٤٤) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٣/٦) وأبو القاسم بن بلبان في «المقاصد السنية» (ص٧٨-١٨)، جميعاً من حديث أبي مسهر عبد الأعلى بن مسهر ـ بهذا الإسناد بألفاظ مطولة ومختصرة.

#### وتابعه مروان بن محمد الدمشقي.

أخرجه مسلم (١٦/٨) ومن طريقه أبو القاسم الأصبهاني في «التزغيب والسترهيب» (العربي عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، عن مروان بن محمد، عن سعيد بن عبد العزيز.

وأخرجه أبو داود الطيالسي (٤٦٣) وأحمد (٥/٠١) ومسلم (١٧/٨) وابن خزيمة في «التوحيد» (٩) وابن مندة في «التوحيد» (٣٨١)، جميعاً من حديث همام، عن قتادة، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء الرحبي، عن أبي ذر صلح عن النبي علم فيما يرويه عن ربه بنحو حديث أبي إدريس الخولاني.

#### الحديث الثامن والعشرون

[۲۸] ــ أخبرنا أبو على الجاجرمي قال: أخبرنا الإمام أبو عبد الرحمن محمد بن عبد العزيز النّيلي قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن حمدان قال: أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال: حدثنا عبد الله بن بكار قال: حدثنا عكرمة بن عمار، عن إياس بن سلمة بن الأكوع، عن أبيه قال: بينا رجل من أسلم يأكل عند النبي على بشماله فقال: (( كل بيمينك ))، قال: لا أستطيع، قال: (الا استطعت )) قال: فما وصلت يمينه إلى فيه بعد.

صحيح: أحرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن زيد بن الجباب، عن عكرمة بن عمار هكذا(١).

فقد أخرجه أحمد (٣٨٨) والدارمي وعبد بن حميد (٣٨٨) والدارمي (٣٨٨) والدارمي (٣٨٨) والدارمي (٣٨٨) والطبراني في «الكبير» (٣٨٨) ومسلم (٣٨٦) وابو نعيم في «معرفة الصحابة» (٢٠١٦) والبيهقي في «السنن» (٢٧٧/٧) وفي «دلائل النبوة» (٣٨/٦)، من طرق عن عكرمة بن عمار قال: حدثني إياس بن سلمة بن الأكوع قال: حدثني أبي فذكره.

<sup>(</sup>١) حديث صحيح تفرد به مسلم دون البخاري.

وعند ابن حبان وغيره أبصر النبي ﷺ رحلاً يقال له بسر بن راعي العير يأكل بشماله، وفي رواية مسلم « ما منعه إلا الكبر ».

# الحديث التاسع والعشرون

[ ٢٩] - أخبرنا أبو علي الجاجرمي قال: أخبرنا أبو سعد عبد الرحمين ابن الحسن بن علي الحافظ قال: أنبأنا أبو أحمد محمد بن محمد الحافظ قال: حدثنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن الفضل السجستاني بدمشق قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي قال: حدثنا مروان بن محمد قال: حدثنا سعيد بن عبد العزيز، عن عطية بن قيس، عن قزعة، عن أبي سعيد قال: كان رسول الله عليه إذا رفع رأسه من الركوع قال: (( ربنا لك الحمد مل السموات ومل الأرض ومل ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، كلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ».

صحيح: أخرجه مسلم في كتابه عن عبد الله بن عبد الرحمن السمر قندي وهو غريب الإسناد عزيز في الصحيح (١).

<sup>(</sup>١) حديث حسن تفرد به مسلم دون البخاري.

عطية بن قيس الكلابي ويقال الكلاعي أبو يحيى الحمصي «أرسل عن أبي ونحوه، وغزا مع أبي أيوب، وسمع معاوية وقرأ القرآن على أم الدرداء، وكانوا يصلحون مصاحفهم على قراءته » كذا في الكاشف.

وقال الحافظ في التقريب: « ثقة مقرئ »، وقال بشار في تحرير التقريب: « بل صدوق حسن الحديث فلم يؤثر توثيقه عن كبير أحد من الأئمة، بل روى عنه جمع وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال أبو حاتم: صالح الحديث ».

قلنا: فحديثه حسن لذاته.

فقد أخرجه أحمد (١١٨٢٨) والدارمي (١٣١٩) ومسلم (٢٧/١) وأبو داود (٨٤٧) وأبو داود (٨٤٧) والنسائي في «المحتبى» (١٩٨٧) وفي «الكبرى» (١٥٥٠) وأبو يعلى (١١٣٧) وابن خزيمة (٢١٣) وأبو عوانة (١٨٤٣) وابن حبان (١٩٠٥) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٢٣٩/١) والطبراني في «الدعاء» (٩٥٥) وفي «مسند الشاميين» (٤٠٤) وأبو نعيم (٤٠٤)، والبيهقي (٢/٤) والحافظ ابن حجر في «نتائج الأفكار» (٨٤/١)، حميعاً من حديث سعيد بن عبد العزيز بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (١١٨٢٧) قال: حدثنا أبو المغيرة قال: حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال: حدثنى عطية بن قيس، عمن حدثه، عن أبي سعيد الخدري رفي في فذكره.

قلنا: وهذا الإبهام لا يضر، لأن المبهم قد علم وهو قزعة بن يحيى كما أجمع على روايته ثمانية من الثقات الحفاظ عن سعيد بن عبد العزيز، عن عطية بن قيس، عن قزعة بن يحيى، عن أبي سعيد الخدري في عن النبي عليه.

وهو حديث غريب الإسناد كما قال المصنف رحمه الله، وأما المــــن فـــإن لـــه شـــاهداً بمعنـــاه دون قوله « أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد ».

فقد أخرجه ابن أبي شيبة (٢/١٤٦ ٢-٢٤٧) وأحمد (٢٤٩٨) وعبد بن حميد (٢٠٣٨) ومسلم (٢٧/١) والنسائي (١٩٨/٢) وأبو يعلى (٢٥٣٨) وأبو عوانة (٢٥٣٨) ومسلم (٢٧/١) والنسائي (٢٩٨١) وأبو يعلى (٢٣٩/١) وأبس حبسان (٢٠١١) والطحاوي في «شسرح معاني الآثار» (٢٣٩/١) وأبس حبسان (٢٠١١) والطبراني في «الكبير» (٢١٣٤٧) وفي «الدعاء» (٢٥٥١) وأبو نعيسم (٢٠٠١-٥٠١) والبيهقي (٣/٢١) كلهم من حديث هشام بن حسان، عن قيس بن سعد، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي كال كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: « اللهم ربنا لك الحمد، ملء السموات وملء الأرض وما بينهما، وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء وانجد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ، وإسناده صحيح.

#### الحديث الثلاثون

[•٣] \_ وأخبرنا الشيخ أبو الخطاب نصر بن أحمد بن عبد الله بن البطر القارئ قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبيد الله بن يحيى بن زكريا البيّع قال: حدثنا أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل المحاملي قال: حدثنا أحمد بن المقدام العجلي قال: حدثنا حماد بن زيد، عن عاصم بن سليمان، عن عبد الله بن سرجس قال: كان رسول الله اله الإ أراد سفراً يقول: « اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب ومن الحور بعد الكون ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال » قيل لعاصم: ما الحور بعد الكون؟ قال: كان يقال حار بعد ما كان.

صحيح عال: من حديث أبي عبد الرحمن عاصم بن سليمان الأحول، عن عبد الله بن سرجس المزني.

أخرجه مسلم في المناسك عن زهير بن حرب، عن إسماعيل بن علية، وعن يحيى وزهير، عن أبي معاوية كلاهما عن عاصم، فكأن شيخي حدثني به عن صاحب مسلم (١).

فقد أخرجه عبد الرزاق (۹۲۳۱، ۲۰۹۷) وابن أبي شيبة (۱۹۹۱، ۳۵۹۱) وأبن أبي شيبة (۱۹۹۱، ۳۵۹۱) وأحمد (۲۲۷۱) وعبد بن حميد (۱۰۵۱۰) والدارمي (۲۲۷۵) ومسلم (۶/٤، ۱۰۵۰۱) والترمذي (۳۲۳۹) والنسائي في «الجمتبي» (۲۷۲/۸-۲۷۳) وفي «عمل اليوم والليلة» (۶۹۹)

<sup>(</sup>١) حديث صحيح تفرد به مسلم دون البخاري.

وابن ماحة (٣٨٨) وابن خزيمة (٢٥٣٣) والطبراني في «الدعماء» (٨١٥-٨١٨) والطبراني في «الدعماء» (٨١٥-٨١٨) والبيهقي في «الدعوات» (٣٩٨-٣٩٧)، من طرق عن عاصم بن سليمان الأحمول، عن عبد الله بن سرحس فليه قال: كان رسول الله عليه يقول فذكره وألفاظهم متقاربة.

وقال الرمذي: «حديث حسن صحيح ».

وقوله « الحور بعد الكون » هكذا ثبت في أصلنا المخطوط «الكون » بالنون وهو الموافق لمــا في صحيح مسلم كما في معظم النسخ حسب قول النووي.

وفي رواية له « الكور » بالراء وهي صحيحة أيضاً كما عند الترمذي والنسائي.

وقد فسر ذلك الـترمذي رحمـه الله فقـال: « ومعنى قولـه الحـور بعـد الكـون أو الكـور، وكلاهما له وجه، ويقال: إنما هو الرجوع من الإيمان إلى الكفر أو من الطاعة إلى المعصيـة، إنما يعنى الرجوع من شيء إلى شيء من الشر ».اهـ

وقال أبو الحسن السندي في تعليقه على «المسند»: «قوله: من وعشاء السفر بفتح الواو وسكون العين بالمهملة وبالثاء المثلثة والمد هي المشقة، وكآبة كالكراهة: تغير النفس من حزن ونحوه، والمنقلب بفتح اللام: المرجع، والحور بعد الكور: هما بالراء وقد حاء الثاني بالنون أيضاً قيل: هو الرجوع من الإيمان إلى الكفر أو من الطاعة إلى المعصية، والحور: من حار إذا رجع، والكور من تكوير العمامة إذا لفها وجمعها، والمراد بالكون: الكون على الحالة الجميلة ».

#### الحديث الحادي والثلاثون

[٣١] - أخبرنا أبو الخطاب قال: أنبأنا أبو محمد البيّع قال: حدثنا الحسين بن إسماعيل قال: حدثنا إسحاق بن بهلول قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا هشام بن عروة قال: حدثني أبي قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: سمعت رسول الله على يقول: ﴿ إِنَّ الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يَبق على وجه الأرض عالم اتخذ الناس رؤوساً جهّالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا ».

صحيح: أخرجه مسلم عن محمد بن يحيى بن أبي عمر ـ وهـ و العدنـ ي ـ عن ابن عيينة، وعن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي خيثمة، عن وكيع كلاهما عـن هشام بن عروة فكأن شيخنا حدثنا به عن صاحب مسلم رحمه الله(١).

فقد أخرجه الحميدي (٥٨١) وأحمد (٢٥١١، ٢٧٨٧هـ (٢٧٨٠) والدارمي (٢٤٥) والدارمي (٢٤٥) والبخاري في «الصحيح» (٣٦/١) وفي «خلق أفعال العباد» (٤٧) ومسلم (٨/٠٢) والبخاري في «الكبرى» (٧٠٩) وابن ماجة (٥٢) وأبو إسحاق الهاشمي في «الجنزء الأول من أماليه» (٢٢) والمحاملي في «الأمالي» (٣٩٦) وابن شاذان في «المشيخة الصغرى» (٢)، من طرق عن هشام بن عروة.

وأخرجه أحمد (٦٨٩٦) والنسائي في «الكبرى» (٨٠٥٥) من حديث عبد الرزاق عن معمر، عن الزهري.

وأخرجه البخاري (177/9) ومسلم (1.0/4) من حديث ابن وهب، عن عبد الرحمن ابن سريج، عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن يتيم عروة.

ثلاثتهم عن عروة، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن النبي ﷺ.



#### الحديث الثانى والتلاثون

[٣٢] \_ أخبرنا أبو الخطاب قال: أخبرنا أبو محمد قال: حدثنا الحسين قال: حدثنا محمود بن خِدَاش قال: حدثنا كثير بن هشام قال: حدثنا كالمسعودي، عن عمرو بن مرة، عن أبي عبيدة، عن أبي موسى الأشعري قال: سمّى لنا رسول الله على نفسه أسماء، فمنها ما حفظنا قال: ((أنا محمد وأنا أحمد والحاشر ونبي التوبة ونبي المرحمة )).

صحيح: أخرجه مسلم عن إسحاق الحنظلي، عن حرير، عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، فكأن شيخنا حدّث به عن صاحب مسلم(١).

فقد أخرجه المحاملي في «الأمالي» (٤٦٤) بهذا الإسناد واللفظ.

وأخرجه أحمد (١٩٥٢٥، ١٩٦٢١، ١٩٦٥) من حديث يزيد بن هـارون ووكيع وعمرو بن الهيثم وأبو النضر ومحمد بن عبيد جميعاً عن المسعودي ـ وهـو عبـد الرحمـن بـن عبد الله بن عتبة بن مسعود ـ .

وأخرجه مسلم (٩٠/٧) من حديث جرير، عن الأعمش.

والمسعودي وإن كان قد اختلط قبل موته فهو ثقة قبل الاختلاط، وسماع من سمع منه بالكوفة والبصرة حيد، وسماع وكيع وعمرو بن الهيثم منه قبل الاختلاط، ومع ذلك فقد توبع، تابعه الأعمش عن عمرو بن مرة كما تقدم عند مسلم، فالحديث صحيح و لله الحمد والمنة.

<sup>(</sup>١) صحيح تفرد به مسلم دون البخاري.

#### الحديث الثالث والثلاثون

[٣٣] - وأخبرنا أبو الخطاب قال: أخبرنا أبو محمد قال: حدثنا حسين الحسين قال: حدثنا أحمد بن يحيى بن سعيد قال: حدثنا حسين الجعفي، عن زائدة قال: حدثنا بيان البحلي، عن قيس بن أبي حازم قال: حدثنا جرير بن عبد الله قال: خرج علينا رسول الله الله البدر فنظر إلى القمر فقال: « إنكم ترون ربكم الله يوم القيامة كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته ».

هذا حديث صحيح: أخرجه البخاري عن عبدة بن عبد الله، عن حسين الجعفي كما سقناه فكأن شيخنا يرويه عن صاحب البخاري<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) حديث صحيح متفق على صحته من حديث إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن جرير بن عبد الله صلحة .

فقد أخرجه المحاملي في «أماليه» (٢٠٤) عن أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (٩/٦٥) والنسائي في «الكبرى» (٢٧٦١) وابن خريمة في «التوحيل» (٢٢٨٨) وابن خريمة في «التوحيل» (١٦٨-١٦) وابن حبان (٤٤٤) والطبراني في «الكبير» (٢٢٨٨) والآجري في «الأجيان» (الشريعة» (٥٩٥) والدارقطيني في «الرؤيلة» (١٤٤-١٤٤) وابن مندة في «الإيمان» (١٠٨) جميعاً من حديث بيان بن بشر.

وأخرجه الحميدي (۷۹۹) وأحمد (۱۹۱۹، ۱۹۲۰، ۱۹۲۰) والبخاري في «صحيحه» (صحيحه» (ص۲۱) ما ۱۹۲۰، ۱۵۲۰) وفي «خلق أفعال العباد» (ص۱۲) ومسلم (۱۲۵۱، ۱۵۲۰) وأبو داود (۲۷۲۹) والسترمذي (۲۵۵۱) والنسائي في «الكبرى» (۲۷۲۱) وابن ماجة (۱۷۷) وابن أبي عماصم في «السنة» (۲۶۱-۱۵۱، ۲۶۱)

وعثمان الدارمي في «الرد على الجهمية» (۱۷۱–۱۷۷) وعبد الله بن أحمد في «السنة» (171-171) وغيد الله بن أحمد في «السنة» (170-171) وابن حزيمة في صحيحه (110) وفي «التوحيد» (170-170) وأبو عوانة (1111) وابن حبان (1111) والطبراني في «الكبير» (1111) وابن حبان (1111) والمربعة» (1111) وفي «الأوسط» (1111) والمرقطي في «الشريعة» (1111) وابن النحاس في «الرؤية» (1111) والمربعة (1111) وابن النحاس في «الرؤية» (1111) والمخوي في «شرح أصول الاعتقاد» (1111) والمخوي في «شرح السنة» (1111) كلهم من حديث إسماعيل بن أبي خالد.

كلاهما عن قيس بن أبي حازم، عن جرير بن عبد الله ﴿ فَلِيُّهُ عَنِ النَّبِي عَلِمُكَّا اللَّهِ عَلَيْكُ

وفي حديث إسماعيل بن أبي خالد زيادة لم يذكرها بيان بن بشر وهي قوله الله استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم قرأ: 
وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ».

ووقع تفاوت بين الرواة فبعضهم ذكر الآية من سورة ق، وبعضهم ذكر الآية من سورة طه. وقوله « لا تضامون في رؤيته» هكذا جاء في أكثر الروايات وفي بعضها لا تضارون.

قال ابن الأثير: « يروى بالتشديد والتخفيف، فالتشديد معناه لا ينضم بعضكم إلى بعض أو تزد حمون وقت النظر إليه، ويجوز ضم التاء وفتحها على تُفاعلون وتتفاعلون، ومعنى التخفيف لا ينالكم ضيم في رؤيته، فيراه بعضكم دون بعض والضيم: الظلم ».

وقال الخطابي في « معالم السنن»: قوله « تضامون» هو الانضمام، يريد أنكم لا تختلفون في رؤيته حتى تجتمعون للنظر وينضم بعضكم إلى بعض، فيقول واحد هو ذاك ويقول الآحر ليس بذاك على ما حرت به عادة الناس عند النظر إلى الهلال أول ليلة من الشهر، ووزنه تفاعلون وأصله تتضامون حذفت منه إحدى التاءين، وقد رواه بعضهم تضامون بضم التاء وتخفيف الميم فيكون معناه على هذه الرواية أنه لا يلحقكم ضيم ولا مشقة في رؤيته، وقد تغيل بعض السامعين أن الكاف في قوله « كما ترون » كاف التشبيه للمرئي، وإنما هو كاف التشبيه للرؤية، وهو فعل الرائي ومعناه ترون ربكم رؤية ينزاح معها الشك وتنتفي معها المرية كرؤيتكم القمر ليلة البدر لا ترتابون به ولا تمترون فيه.

وقال في «شرحه على صحيح البحاري» (٢/١ على): وقوله عقب ذلك « فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا » يدل على أن الرؤية قد يرجى نيلها بالمحافظة على هاتين الصلاتين، ووقوع الاختصاص لهاتين الصلاتين بالذكر وإن كانتا كسائر الصلوات في محل الفرضية كاختصاصهما بلقب التوسط بين الصلوات الخمس، وإن كانت كل واحدة من الخمس مستحقة لهذه الصفة في وضع الحساب.

قلنا: ومما يؤيد كلامه ما جاء في الحديث الصحيح عن النبي رهن صلى البردين دخل الجنة ».



#### الحديث الرابع والثلاثون

المعدّل البغدادي قال: قُرِئ على أبي على الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن المعدّل البغدادي قال: قُرِئ على أبي على الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان وأنا أسمع قال: أخبركم أبو عمرو عثمان بن أحمد بن عبد الله بن يزيد الدَّقاق المعروف بابن السماك قال: حدثنا محمد بن عبد الله المُنادى قال: حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس بن مالك أن النبي على قال لأبي بن كعب: «إن الله أمرني أن أقرئك القرآن » أو «أقرأ عليك القرآن » قال: آ الله سماني لك؟ قال: وقد ذكرت عند رب العالمين؟ قال: «نعم »، فذرفت عيناه.

صحيح: أخرجه البخاري عن ابن المنادى فكأن شيخنا سمعه من صاحب البخاري(١).

<sup>(</sup>١) حديث صحيح متفق على صحته من حديث شعبة ومن حديث همام، عن قتادة، عن أنس ظليه

فقد أخرجه ابن شاذان في «المشيخة الصغرى» (١) بهذا الإسناد واللفظ.

وأخرجه أحمد (١٢٣٢، ١٣٨٤) والبحاري (٥/٥٤، ٢١٦١) ومسلم (٧/٢) ومسلم (٧/٢) وأخرجه أحمد (١٩٣٨) وفي «فضائل ١٩٥٠، ١٩٥٥) والسرائي في «الكرى» (٨٢٣٨) وفي «فضائل الصحابة» (١٣٤٤) وأبو يعلى (١٩٩٥) وأبو عوانة في «فضائل القرآن» كما في «إتحاف المهرة» (١٨٣/٢) وأبو نعيم في «المستخرج» (١٨١٨)، جميعاً من حديث شعبة.

وأخرجه عبد الرزاق (٢٠٤١) وأحمد (٣٠٤٣) وعبد بن حميد (١١٩٣) والنسائي في «فضائل القرآن» (٢٤٢) وأبو يعلى (٣٣٠٣) والبيهقسي في «شعب الإيمان» (٢٠٢٧)، كلهم من حديث معمر.

وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۲/۰ ۳٤ ، ۹۹/۳ و ۰۰۰) وأحمد (۱۲۹۱۹ ، ۳۲ ، ۱۲) والجوجه ابن سعد في «الطبقات» (۷/۲ ، ۱۵۰ ، ۱۹۰ ) وأبو يعلى (۲۸٤۳) وأبو عوانة في «البخاري (۲۱۷/۳) ومسلم (۷/۲) ، ۱۵۰ ، ۱۹۰ ) وأبو يعلى (۲۱۲۹) وابن عبد البر في «فضائل القرآن» كما في «إتحاف المهرة» (۱۸۳/۲) وابن حبان (۲۱۲۹) وابن عبد البر في «الاستيعاب» (۱۲۹/۱) وأبو نعيم (۱۸۱۷)، جميعاً من حديث همام بن يحيى.

وأخرجه ابن سعد (٢/٠٧) وأحمد (١٣٢٨٦، ١٣٤٤) والبخاري (٢١٧/٦) والبيهقي في «شعب الإيمان» (٢٢٠٤) جميعاً من حديث سعيد بن أبي عروبة.

أربعتهم عن قتادة قال: حدثنا أنس بن مالك عليه أن نبي الله علي قال لأبي بن كعب: «إن الله أمرني أن أقرئك القرآن » أو «أقرأ عليك القرآن » قال: آا لله سماني لك؟ قال: «نعم » قال: فذرفت عيناه.



#### الحديث الخامس والثلاثون

[ ٣٥] \_ حدثنا الشيخ الثقة أبو الفضل أحمد بن الحسن بن خيرون المعدِّل قال: قرئ على أبي عبد الله أحمد بن عبد الله المحاملي وأنا أسمع قال: أخبركم أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي قال: حدثنا عبد الله الن محمد بن مضر الثقفي قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال: حدثنا حميد، عن أنس بن مالك قال: لما رجعنا من غزوة تبوك قال رسول الله ﷺ: (( إن بالمدينة الأقواماً ما سرتم مسيراً ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم )) قالوا: يا رسول الله وهم بالمدينة مقيمون؟ قال: (( نعم )) قال: (( حبسهم العذر )).

صحيح: أخرجه البخاري عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن المبارك، وعن سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد كلاهما عن حميد فكأن شيخنا سمعه من صاحب البخاري(١).

#### (١) حديث صحيح تفرد به البخاري دون مسلم.

فقد أخرجه عبد الرزاق (۷۵٤٧) وابن سعد في «الطبقات» (۱۲۸/۲) وابن أبي شيبة (٤٠٢١) وأجمد (٢٠٠٩) وابن سعد في «الطبقات» (٢١/٤) والبخاري (٤٠٢١) وأحمد (٢٠٤١) وابن ماجة (٢٧١٤) وابن أبي عاصم في «الجهاد» (٢٦٤) وأبو يعلى (٣٦٢/٣) وابن حبان (٢٧٣١) وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (٣٦٢/٢) والبيهقي في «دلائل النبوة» (٧٦٢/٢) والبغوي في «شرح السنة» (٢٦٣٧)، من طسرق عن حميد، عن أنس في عن النبي على النبي النبي النبية عن النبي النبية النبية

## الحديث السادس والثلاثون

[٣٦] - حدثنا أحمد بن الحسن المعدّل قال: قرئ على أبي القاسم عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن بشران، وعلى أبي علي بن شاذان قال: أخبركم أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن منصور، عن سالم ابن أبي الجعد، عن أنس بن مالك قال: جاء أعرابي إلى النبي فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ قال: «وماذا أعددت لها؟ »قال: لا والذي نفسي بيده ما أعددت لها من كبير صلاة ولا صيام إلا أني أحب الله ورسوله، قال: «فأنت مع من أحببت »، قال أنس: فكان يعجبهم حديث الأعرابي، واللفظ لابن بشران.

صحیح: أخرجاه جمیعاً عن عثمان، عن جریر، عن منصور فکأن شیخنا حدثنا به عن صاحبي الشیخین رحمهما الله(۱).

<sup>(</sup>۱) حدیث صحیح متفق علی صحته من حدیث جرین، عن منصور بن المعتمر؛ ومن حدیث شعبة، عن عمرو بن مرة کلاهما عن سالم بن أبی الجعد، عن أنس هم، واتفقا علیه من حدیث قتادة عنه کما سیعلم من تخریجه.

فقد أخرجه أحمد (۱۳۱۲۷) ۱۳۱۵۷، ۱۳۱۲۷ والنجاری (۱۰/۹) ومسلم

فقد أخرجه أحمد (۱۳۱۵۷،۱۲۷۹۲) والبخاري (۸۰/۹) ومسلم فقد أخرجه أحمد (۳۱۳۱) معيعاً من حديث منصور بن المعتمر.

وأخرجه البحاري (٩/٨) ومسلم (٣/٨) وأبو عوانة في «البر والصلة» كما في «إتحاف المهرة» (١٧/٢) جميعاً من حديث عمرو بن مرة.

كلاهما: (منصور وعمرو) عن سالم بن أبي الجعد.

وأخرجه مسلم (٢/٨) من حديث إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة.

وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» (۱۰۱۸) وعبد الرزاق (۲۰۳۱) والحميدي (۱۰۱۸) وأحمد (۲۰۳۰) والحميدي (۲۰۳۰) وأحمد (۲۰۷۵) وأبو يعلى (۲۰۳۰) وأبو وابن حبان (۲۰۷۹) وابو وابو (۲۰۹۷) والطحاوي في «شرح المشكل» (۲۵۵) وابو حبان (۲۰۹۳) وابو مندة في «الإيمان» (۲۸۹-۲۹۱) والطبراني في «الأوسط» (۲۱۵، ۱۵۱۶) وفي «الصغير» (۲۱۹۱) وأبو نعيم في «الحلية» (۲۹۷۸) وفي «أحبار أصبهان» (۲۱۹۱) كلهم والخطيب في «تأريخه» (۲۱۵، ۲۱۸) والبغوي في «شرح السنة» (۲۲۷۲) كلهم من حديث الزهري.

وأخرجه أحمد (٢٧٦٩، ٢٧٢٩، ٢٧٩٣، ١٢٩٩٤) والبخاري في «صحيحه» (٢٦٧٠) وفي «البر والصلة» كما (٣٥٧) وفي «الأدب المفرد» (٣٥٧) ومسلم (٤٣/٨) وأبو عوانة في «البر والصلة» كما في «إتحاف المهرة» (٢٩/٧) وأبو يعلى (٣٠٧٣–٣٠٤، ٣٠٧٢) وابن حبان (٨)، كلهم من حديث قتادة.

وأخرجه أحمد (١٣٢٧٤) والمراني في «الأوسط» (٢٣٨٦) وأبو يعلى (٢٧٥٨) وفي (٢٧٧٧) وابن حبان (٦٤٥) والطبراني في «الأوسط» (٢٧٩٩، ٢٢٩١) وفي «الصغير» (١٥٤، ١٣٣١) والإسماعيلي في «معجم شيوخه» (١/١١) وابن بشكوال في «غوامض الأسماء المبهمة» (٢١٩) جميعاً من حديث الحسن البصري.

وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» (۷۱۸) والحسين بن الحسن المروزي في «زوائده عليه» (۱۰۹) وأحمد (۱۰۹، ۱۳۰۸) والسترمذي (۲۳۸۵) وابن حبان (۱۰۰، ۱۳۰۸) والمخطيب في «تأريخه» (۲۰۹۸) والبغوي في «شرح السنة» (۳٤۷۹) جميعاً من حديث حميد.

وأخرجه أحمد (٣٠٧٣) والنسائي في «الكبرى» (٥٨٧٣) وابن خزيمة (١٧٩٦) جميعاً من حديث شريك بن عبد الله ـ وهو ابن أبي نمر ـ.

وأخرجه أحمد (۱۳۰۹۲) من حديث كثير بن خنيس.

ثمانيتهم عن أنس بن مالك قال: حماء أعرابي إلى النبي ﷺ فقال: « يما رسول الله متى الساعة؟ » فذكره وألفاظهم متقاربة.

وجاء بلفظ تام عند أحمد والبحاري من حديث همام، عن قتادة، عن أنس أن رجلاً من أهل البادية أتى النبي الله فقال: يا رسول الله متى الساعة قائمة؟ قال: « ويلك وما أعددت لها؟ » قال: ما أعددت لها إلا أني أحب الله ورسوله، قال: « إنك مع من أحببت » فقلنا: ونحن كذلك؟ قال: « نعم » ففرحنا يومئذ فرحاً شديداً، فمر غلام للمغيرة وكان من أقراني - فقال: « إن أخر هذا فلن يدركه الهرم حتى تقوم الساعة ».



#### الحديث السابع والثلاثون

[٣٧] \_ حدثنا أبو الفضل المعدل قال: قرئ على أبي بكر محمد بن عمر النرسي البصري قيل له: أخبركم أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي قال: حدثنا محمد بن أبي العوام الرياحي قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا يحيى بن سعيد الأنصاري أنه سمع أبا صالح ذكوان، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: (( لو لا أن أشق على أمتي وعلى المؤمنين لأحببت أن لا أتخلف خلف سرية تخرج أو تغزو في سبيل الله على ولكن لا أجد سعة فأهلهم، ولا يجدون سعة فيتبعوني، ولا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا أو يقعدوا، فلوددت أني أقاتل في سبيل فأقتل ثم أحيى ثم أقتل».

صحيح: أحرجه البخاري عن مسدد، عن يحيى القطان، عن يحيى بن سعيد الأنصاري.

وأخرجه مسلم عن أبي موسى، عن عبد الوهاب الثقفي، عن يحيى فكأن شيخنا سمعه من صاحبي الشيخين(١).

<sup>(</sup>١) حديث صحيح متفق على صحته من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري.

فقد أخرجه مالك (١٣٣٧) وابن أبي شيبة (٢٨٧/٥) وأحمد (١٩٤٨، ١٠١٠) وقد أخرجه مالك (١٣٣٧) وابن أبي شيبة (٢٨٧/٥) والنسائي في «المحتبى» (٣٢/٦) وفي «المحتبى» (٣٢/٦) وأبو عوانة (٥٤٧٧-٢١٦١) وابن حبان (٤٧٣٦) وابغوي (٢٦١٤)، من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة النبي عملية عن النبي عملية.

#### الحديث الثامن والثلاثون

[٣٨] - أحبرنا الشيخ الزاهد أبو بكر أحمد بن علي بن زكريا الطريثيثي المقرئ قال: أحبرنا والدي أبو الحسن علي بن الحسين بن زكريا رحمه الله قال: أحبرنا أبو بكر بن أبي علي بن محمد بن أحمد المعدل قال: أخبرنا أبو محمد بن فارس قال: حدثنا أحمد بن عصام، حدثنا أبو أحمد الزبيري، حدثنا سفيان - هو الثوري - عن أبي سهل، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن عثمان بن عفان في قال: قال رسول الله في: « من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان كقيام ليلة،

صحيح: رواه مسلم عن زهير، عن أبي أحمد، وأبو سهل اسمه عثمان ابن حكيم (١).

فقد أخرجه عبد الرزاق (۲۰۰۸) وأحمد (۲۲۸) وعبد بن حميد (۵۰) ومسلم (۲۷/۲) وأبو داود (۵۰۵) والترمذي (۲۲۱) وأبو بكر البزار (۲۰۴) وابن خزيمة (۲۲۳) وأبو نعيم في «المستخرج على (۲۲۳) وأبو نعيم في «المستخرج على صحيح مسلم» (۲۲۶۱) والبيهقي (۲۳۳/۱ ١۳۶۶) والبغوي (۳۸۵)، كلهم من حديث سفيان الثوري.

<sup>(</sup>١) صحيح تفرد به مسلم دون البخاري.

والحديث أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (١١١٥) من طريق عبد الرحمن بن محمد ابن منصور بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن سعد (٢٩٩/٤) وابن أبي شيبة (٢٨/٩) وأحمد (٢٩٩٨، ١٩٧٦٨، ١٩٧٩، ١٩٧٩، ١٩٧٩، ١٩٧٩، ١٩٧٩، وأخرجه ابن سعد (١٩٧٩، ٢٩٧٩) وابسن ماجة (١٩٧٩) والبخاري في «الأدب المفرد» (٢٢٨) وابن عدي في «الكامل» (٣٨٢/١) وابن عبان (٤١١) وابن عدي في «الكامل» (٣٨٢/١) والبغوي (٤١٤٧)، وشُهدة في «العُمدة» (٣٣) جميعاً من حديث جابر بن عمرو الراسبي أبي الوازع، عن أبي برزة قال: قلت: يا نبي الله علمني شيئاً أنتفع به، فذكره.

### الحديث الأربعون

[• 3] - أخبرنا الشيخ الرئيس أبو القاسم إسماعيل بن مسعدة بن إسماعيل الإسماعيلي الجرجاني قدم علينا حاجاً قراءة عليه وأنا أسمع قيل له: أخبركم أبو القاسم حمزة بن يوسف السهمي سنة ثمان عشرة وأربعمائة قال: أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ الجرجاني بجرجان قال: أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا أبو بكر الأعين (ح) وأخبرنا ابن قتيبة، قال حدثنا حسين بن أبي السري قالا: حدثنا عمرو بن أبي سلمة أنه سمع حفص بن غيلان الرعيني أبا مُعيد يحدث عن سليمان بن موسى، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس (ح) قالا: وحدثنا عمرو بن أبي سلمة أنه سمع أبا معيد، عن سليمان بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر قالا: قال رسول الله عليه: « البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يكون بينهما خيار » واللفظ لابن قتيبة.

صحيح المتن: أخرجه البخاري عن أبي النعمان، عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر (١).

<sup>(</sup>١) حديث صحيح متفق على صحته من حديث ابن عمر، وأما من حديث ابن عباس فهو حسن الإسناد.

فقد أخرجه ابن عدي في (الكامل) (١١١٧/٣) بهذا الإسناد.

ووقع في نسختنا الخطية «أبـو الحسـن بـن سـفيان» والصـواب مـا أثبتنـا كمـا في الكـامل، والحسن بن سفيان مصنف مشهور غني عن التعريف.

وأخوجه ابن حبان (١٤١٤ ٩٠٥ ٩٤١) من طريق زيد بن يحيى بن عبيد.

وأخرجه الدارقطني (٣/٥) والحاكم (٤/٢) والبيهقي (٥/٠٧) والذهبي في «تذكرة الحفاظ» (٥/٠/٢)، جميعاً من طريق عمرو بن أبي سلمة.

كلاهما عن أبي معيد حفص بن غيلان الرعيني، عن سليمان بن موسى به.

وأخرجه مالك (١٩٥٨) وأحمد (٣٩٣) والبخاري (٨٤/٣) ومسلم (٩/٥) وأبـو داود (٣٤٠٤) والنسائي (٤/٧)، من طرق عن مالك.

وأخرجه الحميدي (٢٥٤) ومسلم (٥/٠) والنسائي (٢٤٨/٧)، جميعاً من حديث سفيان بن عيينة، عن ابن حريج.

وأخرجه أحمد (٩/٥)، ١٨ ٤٥٥) والبخاري (٨٤/٣) ومسلم (٩/٥) وأبو داودٍ (٣٤٥٥) والنسائي (٢٤٩/٧)، كلهم من حديث أيوب.

وأخرجه أحمد (١٥٨٥) ومسلم (٩/٥) والنسائي (٢٤٨/٧)، جميعاً من حديث عبيد الله. وأخرجه أحمد (٢٠٠٦) والبخاري (٨٤/٣) ومسلم (٥/٠١) وابن ماجة (٢١٨١) والنسائي (٢٤٩/٧)، كلهم من حديث الليث بن سعد.

وأخرجه البخاري (٨٣/٣) ومسلم (٥/٠١) والسترمذي (١٧٤٥) والنسائي (٩٠٤٠) والنسائي (٢٤٥). جميعاً من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري.

وأخرجه مسلم (٥/٠) قال: حدثنا ابن رافع قال: حدثنا ابن أبي فديك قال: أخبرنا الضحاك.

وأخرجه النسائي (٧٤٨/٧) قال: أحبرني محمد بن علي المروزي قبال: حدثنا محرز بن الوضاح، عن إسماعيل.

كلهم عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي عليه أنه قال: « البيعان بالخيار ما لم يتفرقا » ولـ عندهم ألفاظ مطولة ومختصرة.

## الحديث الحادي والأربعون

[13] - أخبرنا إسماعيل بن مسعدة قال: حدثنا حمزة بن يوسف قال: أخبرنا ابن عدي قال: حدثنا محمد بن علي بن الحسين الجرجاني قال: حدثنا محمد بن عمرو بن تمام أبو بكر الكروس المقرئ قال: حدثنا سليمان ابن أيوب قال: حدثني أبي عن حدي عن موسى بن طلحة عن أبيه طلحة ابن عبيد الله قال: قلت: يا رسول الله هذا التشهد قد عرفناه فكيف الصلاة عليك ؟ قال: قل: « اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد إنك حميد محمد إنك حميد محمد الله محمد الله

حديث حسن: وقد خُرّ ج لفظه في الصحيح أتم من هذا السياق(١).

وأما من هذا الوحه الذي ساقه المصنف فهو ضعيف، سليمان بن أيوب بن سليمان بن عيسى بن موسى بن طلحة بن عبيد الله الطلحي روى عن أبيه، عن آبائه نسخة، وعنه محمد بن عمرو بن تمام وأبو إسماعيل الترمذي وغيرهما، أورد له ابن عدي أحاديث مناكير وقال: عامة أحاديثه لا يتابع عليها، ووثقه يعقوب بن شيبة، وذكره ابن حبان في الثقات، انظر: «التهذيب».

وأبوه أيوب بن سليمان ترجمه ابن أبي حاتم (٢٤٨/٢) و لم يذكر فيه حرحـاً ولا تعديـلاً، والذي يظهر لنا أنه مجهول.

<sup>(</sup>١) حديث صحيح من وجه آخر كما سيعلم من تخريجه.

وجده سليمان لم نقف له على ترجمة، وكأنه مجهول مثل ابنه.

وأما موسى بن طلحة فهو ثقة من رجال الشيخين.

والحديث أخرجه ابن عدي (١٩٣٧) عن محمد بن علي بن الحسين الجرحاني بهذا الإسناد والمتن.

وقد جاء هذا الحديث من وجه آخر بإسناد حسن.

فقد أخوجه ابن أبي شيبة (٧/٢) وأحمد (١٣٦٩) والنسائي في «الكبرى» (١٣٦٩) وي «عمل اليوم والليلة» (٥٢) وإسماعيل بن إسحاق القاضي في «فضل الصلاة على النبي الله (٦٨) وأبو يعلى (١٠٢٦-١٥) وأبو بكر البزار (١٤١) والهيثم بن كليب (٣) والطبري في «تهذيب الآثار» مسند طلحة بن عبيد الله (٣٢٧)، من طرق عن مجمع بن يحيى وشريك بن عبد الله وإسرائيل بن أبي إسحاق وعنبسة بن سعيد.

أربعتهم عن عثمان بن عبد الله بن موهب، عن موسى بن طلحة بن عبيد الله، عن أبيه والمعتهم عن عثمان بن عبد الله كيف الصلاة عليك؟ قال: « قولوا: اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل ابراهيم إنك حميد مجيد ».
وهذا اللفظ أتم وأكمل من لفظ المصنف وإسناده صحيح.

وافق النجاز من نسخ الأربعين هذه على يد العبد الفقير إلى الله تعالى أبو بكر عبد الله بن الأكرم أبي البركات المصري الشافعي النعماني وهذا خطه من نسخه بخط الأواخر من شهر رمضان المعظم من سنة ست وسبعمائة نقلها من نسخة بخط أبي الحسن علي بن عبد الله بن مفرج القرشي العطار كتبها كما شاهدت بخطه في الخامس والعشرين من ربيع الآخر من سنة اثنتين وتسعين و خمسمائة، وقال: آخر الأربعين والحمد لله وحده وصلواته على سيد المرسلين محمد وآله أجمعين، وأنا أقول: الحمد لله رب العالمين كثيراً عدد ما في علمه ومداد كلماته وأضعاف ذلك، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد خلقه أجمعين صلاة وسلاماً يدومان بدوام الله رب العالمين وحسبنا الله ونعم الوكيل.

وشاهدت بخطه أيضاً ما مثاله: قابلت بالأصل المنقول منه هـذا الفـرع حسب الطاقة وهو أصل الشيخ المسمع وحطه(۱).

<sup>(</sup>۱) ونحن نقول: الحمد الله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، كما يحب ربنا ويرضى، وصلوات الله وتسليماته ورحمته وبركاته على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وقد فرغنا من تبييضه ومقابلته حسب الطاقة، والتعليق عليه ضحى يــوم الخميـس الرابـع من ربيع الثاني سنة إحدى وعشرين وأربعمائة وألف من الهجرة النبوية المباركة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.



#### ساعات النسخة

الحمد لله رب العالمين كثيراً، صلى الله على سيد المرسلين محمد وآلــه وصحبه أجمعين.

شاهدت في الأصل المنقول منه هذا الفرع المبارك ما مثاله:

سمع هذه الأربعين حديثاً المحرجة من سماعات الشيخ الأجل شيخ الشيوخ جمال الإسلام سيد الطوائف أبي البركات إسماعيل بن أبي سعد النيسابوري على حضرة سيدنا القاضي الفقية الإمام العالم عماد الدين أبي عبد الله محمد بن حامد بن أله الأصبهاني بحق سماعه من مؤلفه أبي البركات المذكور، بقراءة صاحبها الشيخ الفقيه الإمام أبي الحسن على بن عبد الله بن مفرج القرشي العطار، وسمع ولداه يحيى وعبد الحق، وعبد الوهاب بن عتيق بن هبة الله بن وردان المقدسي، وهــذا خطـه، وولـده أبـو القاسم هبة الله، وقد أجاز الشيخ عماد الدين للسامعين والقارئ هؤلاء جميع سماعاته وقراءاته ومناولاته ومشيحاته ومصنفاته وذلك في يوم الأحد ثامن وعشرين ربيع الآخر سنة اثنتين وتسعين وخمسمائة والحمد لله وحده.

...خط الشيخ المسمع صح السماع والإحازة وكتب محمد بن محمد

ابن حامد اهـ.

نقله كما شاهده أبو بكر عبد الله بن الأكرم أبي البركات الشافعي النعماني المصري عفا الله عنه وعن والديه وعن جميع المسلمين حامداً ومصليا مسلماً.

شاهدت في الأصل المنقول منه هذا الفرع ما مثاله، قرأت آخر الأصل المنقول منه هذا الخرء وجميعه على المنقول منه هذا الجزء وجميعه على الشيخ أبي البركات إسماعيل بن أبي سعد رحمه الله ما صورته:

سمع جميع هذا الجزء من أوله إلى آخره من الشيخ الإمام الأجل السيد العالم شيخ الشيوخ صدر الدين جمال الإسلام سيد الطوائف أبي البركات إسماعيل بن أبي سعد أحمد بن محمد النيسابوري بقراءة الشيخ الإمام الأجل السيد شمس الدين أبي نصر حامد بن محمود بن علي الماوراء النهري الشيخ الإمام نجيب الدين أبو المكارم سعيد بن الحسين بن أبي العلاء الكرماني، ويوسف بن محمد بن مقلذ الدمشقي، وولده أبو الفتوح عبد السلام، وأبو الرضي عبدالرحيم بن الشيخ الإمام ضياء الدين أبي النجيب عبد القاهر بن عبد الله الشهرزوري وأبو عبد الله محمد بن حامد الأصبهاني، وعبد السلام بن سلامة ... ومحمد بن عبد الكريم بن الفضل الرافعي والسماع بخطه، وصح سماعهم في شوال سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة.

نقله من الأصل المسموع بعد أن عارض به هذا الفرع، وحضر الطبقة عبد العزيز بن ... بن أبي طالب المقدسي، وصح ذلك في تاسع عشر ذي الحجة

نقله من الأصل المسموع بعد أن عارض به هذا الفرع، وحضر الطبقة عبد العزيز بن ... بن أبي طالب المقدسي، وصح ذلك في تاسع عشر ذي الحجة سنة اثنتين وثمانين وخمسمائة بالرباط الصدري بعد أن سمعه من شيخ الشيوخ عبد الرحيم وأخيه الصدر صفي الدين وضياء الدين أبي أحمد عبد الوهاب بروايتهم عن شيخ الشيوخ إسماعيل و لله المنة والحمد.

... فقير رحمة ربه أبو بكر عبد الله بن الأكرم أبي البركات المصري الشافعي النعماني غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين آمين حامداً الله على نعمه ومصلياً ومسلماً على محمد نبيه وآله وصحبه أجمعين.

## فهرس الأحاديث القولية والفعلية مرتبة على حروف المعجمر

طرف الحديث

الراوي رقم الحديث

### [1]

| الا استحي ممن تستحيي منه الملائكة    | حفصة بنت عمر      |
|--------------------------------------|-------------------|
| أمّا صاحبكم هذا فقد غامر             | أبو الدرداء       |
| أنا محمد وأنا أحمد                   | أبو موسى          |
| أومن بذلك أنا وأبو بكر وعمر          | أبو هريرة         |
| إذا نعس أحدكم في صلاته فليرقد        | عائشة             |
| إطعام الطعام وطيب الكلام             | جابر بن عبد الله  |
| إنما الأعمال بالنيات                 | عمر بن الخطاب     |
| إنَّ ا لله أمرني أن أقرئك القرآن     | أنسأنس            |
| إنَّ الله قال: من عادى لي ولياً      | أبو هريرة         |
| إنَّ الله لا يقبض العلم انتزاعاً     | عبد الله بن عمرو١ |
| إنّ بالمدينة لأقواماً ما سرتم مسيراً | أنسأنس            |
| إنّ طول صلاة الرجل وقصر خطبته        | عمار بن ياسرعمار  |
| إِنَّكُم ترون ربكم ﷺ                 | جرير بن عبد الله  |

| 11 | أبو هريرة        | نِّي خبأت دعوتي شفاعة لأمتي          |
|----|------------------|--------------------------------------|
| ٣٩ | أبو برزةأبو      | عزل الأذى عن طريق المسلمين           |
| ١٩ | أنس              | نصر أخاك ظالمًا أو مظلوماً           |
|    | ِ <b>ب</b> ]     | ]                                    |
| ۲٠ | جرير بن عبد الله | بايعت رسول الله ﷺ على النصح          |
| ٤٠ | ابن عمر          | البيعان بالخيار ما لم يتفرقا         |
| ٦  | أبو هريرة        | بينا راعي غنم في غنيمة               |
| ۲۸ | سلمة بن الأكوع   | بينا رجل من أسلم يأكل عند النّبي ﷺ   |
| ٦  | أبو هريرة        | بينما رجل يسوق بقرة حمل عليها شيئاً  |
|    | ַ ב ]            |                                      |
| ١٦ | ابن عباس         | التّحيات المباركات الصّلوات الطّيبات |
|    | [ ج ]            |                                      |
| ٣٦ | ساعةأنس          | جاء أعرابي إلى الرسول ﷺ فقال: مثى ال |
|    | [ح]              |                                      |
| ١٣ | ابن عمر          | الحياء من الإيمان                    |

### [خ]

| 40  | حدمت رسول الله ﷺ عشر سنينأنس أنس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٣  | حرج علينا رسول الله ﷺ ليلة البدرجرير بن عبد الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۲ ٤ | حير النَّاس قرني ثم الذين يلونهمالنعمان بن بشير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ١.  | خير نسائها مريم بنت عمران على على على على الله ع |
| ۱۱  | حيرت بين الشفاعة وبين أن يدحلعبد الله بن عمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | [ 🕻 ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۲۳  | الرؤيا الصالحة من الله ﷺ الله عَلَقِيْلُ اللهِ عَلَقِيْلُ اللهِ عَلَقَ اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَقَ اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ  |
| ۲٩  | ربنا لك الحمد، ملء السماواتأبو سعيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | [ <b>w</b> ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۲۱  | سئل رسول الله ﷺ ما بر الحج؟حابر بن عبد الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٣٢  | سمّى لنا رسول الله ﷺ نفسه أسماء ﴿ الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله الله عليه الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | [ ف ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٣٦  | فأنت مع من أحببت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | فإني أومن به أنا وأبو بكر وعمرأبو هريرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | ر ک ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۳٠  | كان رسول الله ﷺ إذا أراد سفراً يقولعبد الله بن سرحس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۲٩  | كان رسول الله ﷺ إذا رفع رأسهأبو سعيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| ٧   | حفصة              | كان رسول الله ﷺ ذات يوم جالساً     |
|-----|-------------------|------------------------------------|
| r1  | ابن عباس          | كان رسول الله ﷺ يعلمنا التشهد      |
| ۲   | عائشة             | كان يوم عاشورا يوماً تصومه قريش    |
| ١٥  | أبو الدرداء       | كانت بين أبي بكر وعمر محاورة       |
| ۲۸  | سلمة بن الأكوع    | كل بيمينك                          |
|     | ر ل ]             |                                    |
| ١٧  | المغيرة           | لا إله إلا الله وحده لا شريك له    |
| ٣٢٦ | عبادة بن الصامت   | لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب  |
| ٣٠  | عبد الله بن سرجس  | اللهم إنّي أعوذ بك من وعثاء السفر  |
| ٤١  | طلحة بن عبيد الله | اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد    |
| ٣٧  | أبو هريرة         | لولا أن أشق على أمتي وعلى المؤمنين |
|     | [ 6 ]             |                                    |
| ξ   | عائشة             | ما ضرب رسول الله ﷺ امرأة           |
| o   | أبو هريرة         | من صام رمضان إيمانا واحتساباً      |
| ۲۲  | أبو أيوب          | من صام رمضان وأتبعه ستا            |
| ٣٨  | عثمان بن عفان     | من صلى العشاء في جماعة             |

|     | [ 📤 ]              |                     |                |
|-----|--------------------|---------------------|----------------|
| 10  | أبو الدرداء        | ن لي صاحبي          | هل أنتم تاركون |
|     | [ • ]              |                     |                |
| ١٨  | أسامة بن زيد       | ، الجنّة            | وقفت على باب   |
| ٣٦  | أنس                |                     | وما أعددت لها. |
|     | [ ي ]              |                     |                |
| ۳۹  | أبو برزة           | لمىي شيئاً أنتفع به | يا رسول الله ع |
| ٤١  | طلحة بن عبيد ا لله | ذا التشهد قد عرفناه | يا رسول الله ه |
| Y V | أبو ذر             | ترمت الظلم على نفسي | يا عبادي إني ح |

# فهرس الموضوعات

| الصفحا           | الموضوع                |
|------------------|------------------------|
| 0                | المقدمة                |
| ١٣               | ترجمة المصنف           |
| ۲۲               |                        |
| Y 9              |                        |
| ٣٥               |                        |
| ٣٦               |                        |
| ٣٩               |                        |
| ٤٣               |                        |
| ξο               |                        |
| ٥٣               |                        |
|                  | الحديث الأول:          |
| خطبته يوم الجمعة | في طول صلاة الرجل وقصر |
|                  | الحديث الثاني:         |
| 7                | في صباء به م عاشوراء   |

### الحديث الثالث:

| نعس المصلي في صلاته                | إذا             |
|------------------------------------|-----------------|
|                                    | الحديث الرابع:  |
| عظم خُلق النبي ﷺ                   | <u>ن</u> .      |
|                                    | الحديث الخامس:  |
| نضل صيام رمضان إيماناً واحتساباً   | في و            |
| · :                                | الحديث السادس   |
| نضل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما    | في ف            |
|                                    | الحديث السابع:  |
| مة لأمير المؤمنين عثمان ﷺ خاصة     | كرا             |
|                                    | الحديث الثامن:  |
| الشفاعة وما حاء فيها               | ذ کر            |
|                                    | الحديث التاسع:  |
| ىن عادى أولياء الله تعالى          | في م            |
|                                    | الحديث العاشر:  |
| ضل مريم بنت عمران وحديجة بنت حويلد | في ف            |
| ىشىر :                             | الحديث الحادي ع |
| عة النبي ﷺ لأمته                   | شفاء            |

### الحديث الثاني عشر: حروج أناس من النار إلى الجنة بفضل من الله تعالى .......................... الحديث الثالث عشر: فيما جاء في الحياء وأنه من الإيمان ..... الحديث الرابع عشر: الأعمال بالنيات الحديث الخامس عشر: فضل أبي بكر ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال الحديث السادس عشر: فيما جاء في صفة التشهد ..... الحديث السابع عشر: في الذكر بعد الصلاة ..... الحديث الثامن عشر: ما جاء في أهل الجنة وأهل النار ...... الحديث التاسع عشر: كيف تنصر أحاك إذا كان ظالمًا ..... الحديث العشرون:

في النصح لكل مسلم.....

#### الحديث الحادي والعشرون:

| ما جاء في بر الحج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الحديث الثاني والعشرون:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| فضل صيام ستة أيام من شوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الحديث الثالث والعشرون:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| في الرؤيا الصالحة والرؤيا السوء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الحديث الرابع والعشرون:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| فيما جاء في خير القرون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الحديث الخامس والعشرون:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| حسن خلق النبي ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الحديث السادس والعشرون:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الحديث السابع والعشرون:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| حدیث قدسي عظیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الحديث الثامن والعشرون:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| في النهي عن الأكل بالشمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الحديث التاسع والعشرون:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| والمنافق المالية المنافق المنا |

## الحديث الثلاثون: في دعاء السفر ...... الحديث الحادي والثلاثون: في قبض العلم..... الحديث الثاني والثلاثون: في أسماء النبي عَلِيْلِيُّ ..... الحديث الثالث والثلاثون: في رؤية الله يوم القيامة ..... الحديث الرابع والثلاثون: فضل أبي بن كعب ﷺ وقراءة النبي ﷺ عليه القرآن ..... الحديث الخامس والثلاثون: فيما جاء في النية الصالحة ..... الحديث السادس والثلاثون: في محبة الله ورسوله ﷺ الحديث السابع والثلاثون:

في فضل الجهاد في سبيل الله.....

الحديث الثامن والثلاثون:

### الحديث التاسع والثلاثون:

| ما جاء في عزل الأذى عن طريق المسلمين |
|--------------------------------------|
| الحديث الأربعون:                     |
| ما جاء في الخيار في البيع            |
| الحديث الحادي والأربعون:             |
| في صفة الصلاة على النبي ﷺ            |
| خاتمة الكتاب                         |
| سماعات النسخة                        |
| فهرس الأحاديث مرتبة على حروف المعجم  |
| فهرس الموضوعات                       |